كأعولةاليق

شهرية تعنى بالدرائيات الإسلامية وشؤون النّفت في والفكرّ تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . الزابط الغزيّ

الإسلام والمحمة المعامرة المعامرة

الجونمع الإسالامي وانعدام كل مظاهر المنعقر.



الثمن 4,00 درهم

دعوة الحق • رجب 1405 ـ أبريل 1985 • العدد 247

الأدب العربي المعتاص لله في المغرب الأقصى

### إعسلان

في إطار العمل الإسلامي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لخدمة التراث الإسلامي عموما، وما يتصل منه بالتراث المالكي على الخصوص والهادف إلى إخراج نفائسه ونشرها على أوسع نطاق.

يسعدها أن تعلن عن اعتزامها تحقيق وإخراج الكتابين التاليين:

- تهذيب المسالك إلى نصرة مذهب الإمام مالك: ليوسف الفندلاوي.
  - الدر المنظم في الاحتفال بمولد الرسول المعظم اللعزفي.

لذا، فعلى السادة العلماء والأساتذة والباحثين وكل من له رغبة في تحقيق أي من الكتابين المشار إليها أن يتقدم بطلب في الموضوع إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قسم الدراسات الإسلامية أو مصلحة إحياء التراث الإسلامي) مع إثبات اسمه الكامل وعنوانه ورقم الهاتف إن أمكن.

# فهرسُ العدد 247

| 2  | الافتتاحية : عمل ريادي ورسالة متواسلة                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | الإسلام في مواجهة التحديات الماصرة للدكتور محمد الكتائي                                              |
| 20 | دراسات في الأدب للغربي : انهيار للوحدين وقيام بني مرين (22)<br>الأستاذ عبد الكريم التواتي            |
| 30 | المرأة في الإسلام المراة في الإسلام الأستاذ مولاي مصطفى بن أحمد العلوي                               |
| 39 | أبو عبد الله الفرطاخ                                                                                 |
| 43 | نحو فلسفة إسلامية : التفاؤل الإسلامي                                                                 |
| 45 | الحِيّم الإسلامي واتمدام كل مظاهر الفقر                                                              |
| 49 | في رثاء الرحالي الفروق (قصيدة)                                                                       |
| 52 | الرحالي المتم قية وقة                                                                                |
| 54 | العبرة الكبرى من الدروس الحسنية الرمضانية                                                            |
| 58 | من ميراث الرسول في مجال الدعوة                                                                       |
| 63 | رسالة للمرحوم عبد السلام بن سودة يعرف فيها بنفسه وسعش مؤلفاته .<br>تقديم وتعليم الأستاذ أحمد العراقي |
| 67 | إشارات حول الإشعاع الفكري والحضاري لمدينة تطوان المربي الشاوش                                        |
| 72 | فنون الصناعات التطبيقية بمسجد ضريح عمد الخامس (3)                                                    |
| 76 | الإبداع في صعوده ونزوله بقلم : ويليم بيلوك<br>ترجمة : الأستاذ أحمد عبد السلام البقالي                |
| 79 | آثار الأندلسيين في المهار                                                                            |
| 81 | مدرسة طه حسين ومصطفى صادق الرافعي مدرسة طه حسين ومصطفى صادق الرافعي للأستاذ عثمان بين خضراء          |
| 86 | قراءة حول كتاب الأدب للغربي المعاصر في المغرب الأقصى<br>تأليف : الدكتور حامد النساج                  |
|    | عرض وتقديم : زين العابدين الكتاني                                                                    |
| 90 | فهرس للوقنوعات                                                                                       |



شهرية تعنى بالدراسات الاستلامتية وبشؤون النصافة والمنكر

تصدرها وزارة الأوقاف والتؤون الاسلامية الرباط الملكة المغربية



أسسها، جلالة المغفورات مخ مل المنامِن قدن الله روحه سنة 1376 م - 1951م

المراجع المراجع المراجع المراكم المراجع المراج

ال*مَحْيِّر*: المعاتف: 601.85

الإدارة 636.93 627.03 التوذيع 627.04

الاشتراكات: في المملكة المفربية: 70 درهماً في العالم : 80 درهماً

الحساب البريدي: رقم 55-485. الرباط Daouat El Hak compte chèque postal 485-55 à Rabat

 المقالات المنشورة في هذه المجلة تعبر عن رأي كابتيها ولا تلزم المجلة أو الوزارة التي تصدرها

## افتناحية

# عملٌ ريادي .. ورسالة متواصلة

□ يشهد انتشار الاسلام في القارة الافريقية وبخاصة في جناحها الغربي الواسع، على الدور الهام والرائد الذي قامت به المملكة المغربية، طوال تاريخها الجيد، ماضيا وحاضرا، في عملية هذا الانتشار، وفي امداده بالاسباب التي جعلت منه انتشار اشعاع اسلامي وثقافي واجتاعي وحضاري، يطور مستويات الحياة، ويفجر ملكات الانسان من أجل حياة أفضل.

والحقيقة التي أثبتها التاريخ، هي ان المملكة المغربية بعد وصول الفتوحات الاسلامية اليها، تحولت الى مصدر ينتشر منه دين الله على افريقيا كلها، وينبثق منه اشعاعه على جميع المستويات، وينطلق منه العمل الريادي الى بناء ونماء الانسان الافريقي المسلم في ظل الايمان والحرية والوحدة.

وفي كثير من أطوار التاريخ ومراحله المتعاقبة، يتعذر فهم تاريخ بعض الدول الافريقية واستيعاب تحولاته المختلفة، بدون ربطه بتاريخ المغرب، ذلك أن الوشائح القوية التي ربطت المغرب بافريقيا، وهي وشائح ظهرت على اكثر من مستوى، جعلت للمغرب ولافريقيا تاريخا مشتركا، ساهمت فيه العقيدة والدين كما ساهمت فيه العلوم والمعارف الى جانب المساهمة التي بذلها رجال الفتح من أجل نشر الرسالة المحمدية، وتحرير الانسان، واعادة بنائه على اسس جديدة من الحرية والعدالة والمساواة.

وبفضل الادوار الطليعية التي قام بها المغرب على هذا الصعيد بدون أن يكل أو يهن وتضعف ارادته أمام التحديات والمصاعب، انتشرت في افريقيا الغربية على امتدادها الشاشع، قيم الايمان بدين الاسلام الذي انبثق نوره وبزغ فجره في الجزيرة العربية ليعم العالم أجمع باذن الله ومشيئته، وفي كنف هذا الايمان ظهرت قيم التسامح والتساكن بين الافراد وبين الجماعات وبين الدول، وانتقت القيم التي تمجد الفردانية وتعلي مصلحة الاحاد على مصلحة المجموع، وحلت محلها قيم العمل المشترك من أجل الخير وسيادة المحبة والاحوة الاسلامية.

واذا تأملنا واستقصينا الدور التاريخي لهذه الزوايا والرباطات، لم نجده يقتصر فقط على نشر أصوله وتعليم فروعه للاجيال، او على رفع رواسب الجهالة عنهم وشدهم الى نور الايمان والمعرفة، بل ويتعداه الى تمكين هذه الاجيال من تحسس شخصيتها من منظور الاسلام، ومن العمل على تطوير وصيانة قيمها ومقوماتها وكيانها الذاتي وفق المباديء والحقائق التي جاء الاسلام مقررا لها، ومن بينها مقومات المشاركة الجماعية في الذود عن الاسلام، وحماية مقدساته، بهدف الوصول الى ذلك الافق الانساني الذي رسمه الاسلام للافراد والدول والامم والجماعات، وأفق التوحد في ظل العبودية لله وحده وافرادها له سبحانه وتعالى وأفق التعايش في اطار من السلام والمحبة والصفاء المفضى الى الهناءة والسعادة.

وعلى امتداد افريقيا الغربية كلها، يلمس الباحث اليوم آثارا قوية الملام واضحة القسمات، لذلك الوجود الذي مارسه المغرب ممارسة مؤمنة، ونابعة من تفهمه لرسالته الحضارية في ظل الاسلام، فهذه الاثار نفسها تدل كيف أن المغرب بعد دخوله في الاسلام اندمج في هذه الرسالة وامتزج بها فبادر الى نقل خصائصها القويمة الى شعوب افريقيا، والى بلورة شخصيتها الحية في عقيدة الاسلام الذي جعلها تنتقل بما بثه فيها من بذور الايمان والخير والعدل والمساواة، من طور الى طور تبدت فيه حضارة هذه الشعوب وطاقتها على المساهمة في اثراء التطور، وقدرتها على اعطاء وجودها قيما وطنية متميزة في ظل الاسلام وفي بوثقته التي انصهرت فيها هذه الشعوب ووحدتها الحضارية والتاريخية .

ومن المنظور الجغرافي البحت، فان الاواصر بين المغرب وافريقيا الغربية لم تنحل قط أو تنصرم الاحينما زحفت الجيوش الاستعمارية الغازية، منطلقة من أوربا على المغرب ومن ثم على افريقيا الغربية، الاستعمار الذي كان دهاقنته وغلاته على يقين تام بأن سقوط المغرب بين ايديهم يعني بالبداهة تصدع هذه المنطقة من افريقيا وسقوطها بالتالي تحت وطأة الاستعمار، ولهذا السبب فان المقاومة التي بذلها المغرب بقيادة العرش العلوي المجيد لدرأ خطر الاستعمار عنه، في وقت تكالبت عليه القوة الغاشمة لاوروبا، لم يكن هدفها منحصرا في حماية ذاته وسيادته وكيانه وحسب بل وكذلك في حماية افريقيا، والدفاع عن سيادتها، والذود عن كيانها.

وجرت الامور بعد ذلك في هذا المجرى الذي نبه صفوة من رجال السياسة والقيادة الفكرية والثقافية في افريقيا، الى حقيقة ناصعة هي ان المغرب هو درعها الواقية من خطر الاعداء والخصوم المتربصين بافريقيا وهو سندها الذي يحمي ظهرها من الاطماع والمؤامرات وهو العضد القوي الذي يقيها من مخاطر الذوبان والتلاشي والانحلال.

ونتيجة لهذه الحقيقة، فقد توطدت الاسباب بين المغرب وافريقيا، على كافة المستويات وفي جميع المجالات، وتضاعفت الصلات الجامعة بينهما، حتى توحدت في النصال المشترك من أجل اجلاء قوى الاستعمار غب ثورة الملك والشعب في 20 غشت من سنة 1953 بقيادة جلالة المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه ووارث سره ورفيقه في الكفاح جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله .

ان طرق التجارة في الصحراء والزوايا الدينية والرباطات الجهادية المنتشرة في بلدان افريقيا الغربية، واعلام الفقه والصوفية والعلوم الدينية الذين كانوا يجوبون طوال قرون عديدة صحراء المغرب وصحراء افريقيا، كأنها صحراء واحدة، يضاف اليهم وفود الطلبة والمتعلمين والمريدين الذين يؤمون بدون كلل أرض المغرب للتعلم والحصول على الاجازات أو للتبرك من أعلامه في الصوفية، كل ذلك وغيره شاهد قوي على التأثير الديني والعلمي والثقافي الواسع الذي باشره المغرب في افريقيا الغربية مباشرة عملت على توحيد هذه المنطقة واحالتها الى مراكز للاشعاع الحضاري المتنوع واللامحدود، كذلك عملت على صهر شعوبها وقبائلها في دين الاسلام كدين شامل، يجمع الانسانية كلها على طريق واحد وعلى هدف واحد .

وتبعا لذلك، يمكن القول كما هو مقرر في كتب التاريخ وكتب الدراسات الحضارية التي تناولت بالتحليل تطور العلاقات بين المغرب وافريقيا الغربية، على هذا المستوى أو ذاك، أن الحضارة في هذه المنطقة كلها، أي في دول افريقيا الغربية، انبثقت من عمق ورسوخ الصلات بين المغرب وهذه المنطقة، وأن مستواها الذي بلغته في بعض العصور، من حيث الاشعاع والامتداد ونبض الحياة، لم يرق اليه مستواها الحضاري في ظل أي دين أو عقيدة أخرى، بمعنى ان هذه الشعوب التي ارتفع شأنها الحضاري، وكانت زاهية ومزدهرة، تم لها ذلك في كنف الاسلام.

وكل المؤرخين من المنطقة أو خارجها، وسواء كانو مسلمين او غربيين، يقرون بأن المملكة المغربية التي لم تلعب فقط دور الوسيط في نقل الحضارة الاسلامية الى افريقيا الغربية، ولكنها لعبت كذلك ولا تزال تلعب في هذا النطاق بالذات، دورا رائدا، ينشط فعالية هذه الحضارة في هذه المنطقة، ويوسع قنواتها ويفتح لها في كل مرحلة من التاريخ آفاقا جديدة تستشرقها شعوبها وأجيالها المسلمة.

وكذلك يعترف هؤلاء المؤرخون والدارسون لحضارة افريقيا الغربية الناشئة والمتطورة بفضل الاسلام، بأن دور المغرب ذاك، اعطى لهذه الحضارة ابعادا ومضامين جديدة، جعلت \_ من جهة \_ دول افريقيا الغربية تخلق وتطور حضارتها وفق مقوماتها الوطنية الاصيلة، مندمجة في القيم السامية والنبيلة التي جاء بها الاسلام لهداية المجتمع البشري كله الى طريق البر والاخوة والمحبة، وجعلت \_ من جهة اخرى \_ امتداد الاسلام وذيوعه، لا سيما في الاقطار الافريقية أمرا محتوما، نظرا للدعائم والمرتكزات التي أنشأها الاسلام وجعلها ثابتة وقارة في هذه الاقطار، وهي دعائم التسامح والتعايش والتساكن، وهو أمر لم يخل منه تاريخ الاسلام، في اي حقبة من حقبه، وفي أي جانب من جوانب المعمور، وصله وبلغ اليه في مشارق الدنيا ومغاربها .

وفي افريقيا الغربية اليوم على امتداد رقعتها الجغرافية كاملة، يقوم أكثر من شاهد على التأثير التاريخي الكبير الذي مارسه المغرب فيها خلال عصور مضت كانت كلها عصور ازدهار للثقافات والعلوم والحضارات والمعارف التي أنتجتها شعوب هذه المنطقة في ظل الاسلام، كما يقوم أكثر من شاهد على تواصل هذه التأثيرات واستمراريتها في الوجدان الديني والثقافي والاجتماعي لهذه الشعوب، فكل أثر من آثارها الحضارية النابعة من حضارة الاسلام، واجد أصله في الحضارة المغربية، النابعة بدورها من حضارة الاسلام، الامر في حقيقته، لا يتعلق فقط بالاستمداد من حضارة المغرب بل ويتصل كذلك بالتفاعل بين تينك الحضارتين معا حضارة المغرب وحضارة افريقيا الغربية، وبتواصلهما في ظلال الاسلام.

والواقع، هو أن الدور الطليعي الذي قام ويقوم به المغرب في هذه الدائرة، يكتسب مصداقيته من أهلية ذات محاور عديدة، فالمغرب هو همزة وصل بين افريقيا

كلها وبين أوروبا، وموقعه الجغرافي هذا، أعده لكي ينهض برسالة حضارية لا زالت محتومة عليه الى اليوم، وافريقيا الغربية من منظور هذه الرسالة تمثل أحد مهاد حضارة الاسلام في عالمنا المعاصر.

والمغرب كذلك هو أقصى نقطة جغرافية في رقعة الاسلام، فهو حدها الذي يمثل الجناح الغربي للعالم الاسلامي برمته، وهذا الموقع بدوره، جعل المغرب بلدا عليه مسؤوليات وواجبات، باعتبار ما يواجهه دائما من مناورات ومؤامرات تستهدف القضاء لا على هويته الاسلامية وحسب، بل وعلى هذه الهوية بالنسبة لمنطقة غرب افريقيا التي دخلها الاسلام وانتشر فيها منذ قرون عديدة .

والمغرب أيضا يعكس من الوجهة الحضارية البحتة، مركز استقطاب لهذه المنطقة كلها، فطوال العصور الذي ازدهرت حضارتها كان المغرب هو المنبع الذي ألهم المنطقة الحس الديني، وهو المصدر الذي انبثقت منه قيمها الحضارية والاجتاعية والفكرية والثقافية، وهو المركز الذي تلتقي فيه حضارات وثقافات هذه الشعوب والثقافات التي استمدت من الاسلام قوة، واستلهمت من العقيدة أسباب المناعة والاصالة والاستقرار.

وكل ذلك، يحتم حقيقة من حقائق التاريخ، وهي ان بين المغرب وافريقيا الغربية جميعها، من الصلات والروابط والوشائج المختلفة ما لا يمكن لهما اطلاقا تجاوزه والقفز عليه لاي سبب من الاسباب، بل ان هذه الوشائج والصلات هي من الرسوخ والتجذر، بحيث تفرض اليوم بشكل خاص، عملا وتعاونا وتعاملا مشتركا على سائر المستويات من اجل التمهيد لقيام مرحلة من الحضارة الاسلامية تجمع هذه المرة بين الاصالة والحداثة، وبين نصوع الماضي وعزم الحاضر واشراقة المستقبل، خصوصا وان ما يقوم من اسباب ذلك وحتمياته، هو اكثر واقوى من نقائضه. فالاستعمار الذي جثمت قواته على صدر المغرب وافريقيا الغربية، قد ولى وانقضت فترته، واسباب التواصل وشروطه تجددت اليوم، بفضل تطور وسائل وانقضت فترته، واسباب التواصل وشروطه تجددت اليوم، بفضل تطور وسائل الانتقال والمواصلات بين المغرب وافريقيا الغربية، ثم ان نتائج وتمار هذا التواصل تتضاعف وتزداد مع الايام، لان افريقيا كلها، وهي قلعة من قلاع الاسلام وأحد حصونه المنبعة سيأتي الوقت الذي تطالبها فيه مقتضياته الحيوية، ان تكون افريقيا

مسلحة بالايمان لكي تقدم عطاءها لاوروبا على هذا المستوى بالذات، فلئن كانت أمم اوروبا لها من القدرة العلمية والتكنولوجية ما يؤهلها اليوم لتصدير انجازاتها الى افريقيا، من حيث الالية والعلوم التكنولوجية، فان افريقيا التي لها قدرة مماثلة على استيعاب هذه الانجازات واستخدامها، عليها ان تبحث من الان عن طاقتها وامكانياتها الذاتية التي ستشكل عطاءها الى اوروبا.

والمملكة المغربية التي عرفت عبر التاريخ بتأثيرها الحضاري الواسع سواء في اوروبا او في افريقيا، تترجح اهليتها في كافة الموازين وفي كفاتها معا، لكي تجدد مرة اخرى رسالتها ودورها في هذا النطاق.

ان افريقيا الغربية التي تتمذهب مثل المغرب بالمذهب المالكي، وهو سنة تاريخية لم ينقطع العمل بها منذ دخلت شعوب هذه المنطقة في دين الله أفواجا ليوحدها مع المغرب، على طريق العمل والتعاون والتفاهم المشترك، آصرة وشيجة وبالغة الرسوخ، تدل على عمق ومتانة ما بينهما من أسباب الفعل والتفاعل في نطاق التهييء لاعطاء المنطقة كلها، طابعا قويا من الحضارة والتمدن ومواكبة العصر ومسايرة ما يجد فيه ويستجد من عوامل ومتغيرات، تزيد هذه الحضارة نصاعة، والتمدن رسوخا بفضل ما يتوافر للمغرب وللمنطقة معا من رصيد يجمع بينهما على صعيد القم والاصالة والتحرر.

ولا يتعلق الامر فحسب باستثار هذا الرصيد الحضاري الجامع، بل وكذلك عواجهة التحديات الحضارية في المستقبل، فالكيان المجتمع والشمولي هو اقدر من غيره بداهة على تحمل وطأة التحديات والاختيارات، والمغرب وافريقيا الغربية، اللذين يمثلان حضارة وكيانا مذهبيا واحدا، لقادران بمشيئة الله وعونه على ارتياد طريق جديد وافاق اخرى من التعاون والصداقة، تستمد من اصالة الماضي الجامع بينهما، ومن التقة في الغد الافضل، ومن العزم على العمل في الحاضر، كل ذلك في كنف الاسلام والدفاع عنه وهمايته والتصدي لمؤامرات التفتيت والتشتت التي تريد تقسيم العالم الاسلامي، كحلقة من حلقات التآمر الاستعماري على الاسلام والمسلمين.

دعت الحق

# Migue 1

# في مواجعة التحريات المعاصرة

-1-

عندما ننظر في موضوع التحديات التي يواجهها الإسلام اليوم فقد نختلف حول طبيعتها ونوعيتها وحجمها. أو حول ما هو منها تحديات حقيقية، وما هو منها تحديات زائفة، وما هو منها كمي، وما هو منها أصلي أو أصولي، وما هو منها فرعي، أو ثانوي.

وإذن فلابد من تحديد رؤيتنا لهذه التحديات منذ البداية، حتى لا نقع في العشوائية أو التحكمية، ونجهز على الحقيقة العلمية قبل الشروع في البحث عنها. وذلك لأن النتائج هي كامنة دائما في المقدمات، ومقدمة المقدمات في تناول أي إشكالية أو موضوع، هي الرؤية نفسها لهذه الإشكالية.

فلماذا نراها من هذا الجانب، ولا نراها من غيره ؟ لهذا تبدو لنا من هذا الوجه، ولا تبدو لنا من وجه آخر ؟؟ إن الحافز الذي يدفعنا إلى طرح مثكلة التحديات

التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم لهو الإحساس بأن أزمة العالم الإسلامي كامنة في أسباب ناشئة من داخل هذا العالم، وأخرى خارجة عنه. وأن هذه الأزمة تعتبر بأسبابها الذاتية والموضوعية بمثابة تحد حاسم يستوجب رد الفعل

## للدكتورمحمد الكتّاني

الضروري، باتخاذ الحلول الملائمة، وانتهاج المنهج الذي - يتجدد به التلاؤم مع الدين في سلوك المسلمين وعقولهم، فيهتدوا إلى الاعتصام بمبادئ دينهم على أساس فهمه الفهم الحق السذي يعلو على كالمسذهبية والتطرف والجمسود، والسلوك وفق شريعته في روحها وأحكامها وقيمها.

هناك أولا جملة تـاؤلات، يثيرها الموضوع من حيث هو طرح منهجي لهذه الإشكالية.

.2.

- ماذا تقصد بالتحديات ؟

- ولكي نعرف التحديبات التي يواجهها الإسلام البوم، لابد من معرفة أي إسلام نعني ؟ ما طبيعة هذا الثيء الذي يواجه التحديات في الإسلام ؟ هل هو عقيدته، أم شريعته، أم أخلاقه، أم حضارته، أم كل ذلك مجتمعا من خلال الإسلام ككل. عقيدة وبنية حضارية، وتناريخا سياسيا.

ولكي نعرف التحديات على حقيقتها نتساءل من
 أي جهة تـأتينـا ؟ نعلم أنهـا تـأتـى من الغرب، أو من أوربــا

لكن أي غرب، بالقطع إنه ليس الغرب الجغرافي، ولكنه الغرب الحضاري الذي هو أيضا بنية إيديولوجية وينية حضارية، وهو ككل تاريخي وحضاري وإيديولوجي يتكون اجتماعيا وحضاريا من الكتلة الشرقية والكتلة الغربية المحبوبة من العالم المتقدم.

- ولن نستطيع إدراك التحديات بوصفها معاصرة، إلا إذا ألممنا بالتاريخ المعاصر الذي تكونت خلاله هذه التحديات، عبر صلاتنا العميقة بالغرب، حضاريا وثقافيا وتكنولوجيا، بل واستعماريا من جهته، ومقاومة وتحريرا من جهتنا.

متشعب ومتعدد المستويات لكل من الحضارة الإسلامية متشعب ومتعدد المستويات لكل من الحضارة الإسلامية والحضارة الأوربية في صلاتهما الحديثة، وما ترتب على هذه الصلات من مواقف لا يزال الطابع الأساسي الذي يطبعها هو الصراع.

\_ 3 \_

ينشأ التحدي من وعي الإنسان نفسه حين يضع الحوادث والوقائع التي يواجهها موضع السياق الجدلي بين ذاته وبين عالمه، أو بين كينونته، وبين الحياة التي تحيط بهذه الكينونة، من شروط للبقاء أو أسباب للزوال. فعندما يشعر الإنسان بأن كل لحظة في حياته هي إثبات ونفي، إثبات لاستمراره ونفي لزواله، وبأن هذه اللحظة تتطلب منه أمرين متلازمين: وعيها والسلوك المناسب لشروطها فحينئذ تصبح تلك الوقائع والأحداث ذات فعالية دينامية، تتسوجب بذاتها ردود الفعل التي تثبت وتنفي، ويصبح التحدي هو الوضع الطبيعي الذي يحياه الإنسان، لأنه علاقة مستمرة بين الإثبات والنفي البقاء والسزوال، الثبات والصبر ورة.

ويرجع تداول مفهزم التحدي في لغتنا المعاصرة إلى نظرية التحدي والاستجابة التي فسر بها المؤرخ الإنجليزي أونولد توينبي ظهور الحضارات الإنسانية عبر التاريخ، فقد فسر في ضوء نظريته كيف كانت تلك الحضارات ناشئة من تحديات طبيعية ويشرية، واجهت بعض الشعوب التي وجدت نفسها أمام اختيارين، فإما الانقراض أمام تلك التحديات، وإما الاستجابة الإيجابية لها، باتخاذ أسلوب

جديد لمواجهتها والتغلب عليها، وقد استأنس في نظريته هذه بمنطق الحياة نفسها الذي تعكمه كل الأساطير الإنسانية، والقصص الدينية، والوقائع الاجتماعية. ذلك أنه لكي يحصل تغيير ما في حياة الأفراد أو الشعوب لابد من حوافز تبعث على هذا التغيير للخروج من حالة السكون إلى الحركة، ومن الخمود إلى النشاط، ومن الاستسلام إلى الرفض. وينشأ الحافز دائما من التحدي، والتحدي يقتضي مواجهة الواقع بمنطق يلائم إرادة البقاء. وقد يقوى التحدي على حافز الاستجابة فيكون سوء المصير،

في ضوء هذه النظرية التي تعتبر التناقضات التي يفرزها الواقع الإنساني من ناحية أو يطرحها الواقع الطبيعي من ناحية أخرى عوامل حاسمة في تقرير مصير الأفراد والجماعات نستطيع أن ندرك أن ما يواجهه الإسلام اليوم من هذه التناقضات، وما يواجهه أبناؤه من التحديات هو واقع تاريخي لا مفر منه، غير أن الاستجابة المعادلة هي التي تحدد مصيرنا في نهاية المطاف، ما الذي يتلقى التحدي أو يواجهه في الإسلام ؟

إن الإسلام لا يأخذ مجرد بعد واحد، كالعقيدة مثلا أو الشريعة أو القيم إنه الكل العقدي والتشريعي والثقافي والحضاري. وعندما ننظر إلى الإسلام ككل لا يمكن أن نفصله أيضا عن تاريخه، هذا التاريخ الذي هو المجال الذي تحقق فيه الإسلام، وأبدع حضارته وتراثه وطبع شعوبا وأمنا كثيرة بطابعه العميق.

الإسلام إذن في مفهومنا نظام عقدي ومنهجي وحضاري، أي بنية اعتقادية تتكون من شعب الإيمان المعروفة. وبنية منهجية تتكون من أحكام الشريعة التي تنظم حياة الإنان ابتداء من حياته وهو جنين في بطن أمه إلى أن يصير عضوا في مجتمع، وفي أمة، وفي عالم. وتوجه حياته من حيث هو ساع سعيا يجزى عليه وكادح إلى ربه كدحا فملاقيه.

وهو ـ أي الإسلام ـ بنية حضارية ذات أبعاد مادية وثقافية واجتماعية متكاملة.

وقد كان التاريخ هو المجال الذي اتسع للتجارب الإنسانية لتمثيل ذلك النظام الإسلامي، وفي جميع أبعاده، فاقترب المسلمون من تحقيقه وابتعدوا، وساروا على هديه

وانحرفوا، واجتهدوا في كل مجال، فأصابوا وأخطأوا.

- الإسلام في بعده العقدي أي في الأصول والمبادئ منهج إلهي غير قابل للتطور والتغيير، فهو نص، أي قرآن موحي به من عند الله، لا مجال للفكر فيه إلا من جهة ما فيه من آيات متشابهات، يجتهد في تأويلها أما الآيات المحكمات فلا مجال فيها لرأي ولا لاجتهاد.

- والإسلام في بعده التشريعي أصول وأحكام ثابتة بالقرآن وبالسنة التي جاءت مبينة ومفصلة ومحددة لمضامين الأحكام، ولكن تشريع الإسلام قابل بحكم الأدلة المعتمد عليها في التشريع لمحاشاة كل تطور بالاجتهاد، قياسا وإجماعا، وإعمالا للأدلة الأخرى التي تدور كلها على المصلحة الإنسانية.

- والإسلام في بعده الثقافي والحضاري هو الإنتاج العقلي والمادي الذي أنتجته عقول أبنائه وسواعدهم في كل عصر مستلهمين قيم دينهم وأصول عقيدتهم.

فالإسلام منه ما هو ثابت، ومنه ما هو متغير. منه ما هو أصول خالدة، ومنه ما هو فروع متجددة بتجدد العصور والأجيال أو تجدد المصالح وتطور العلاقات.

وما يواجه التحديات في الإسلام هو عقيدته حينا، وشريعته حينا، وثقافته حينا، وتاريخه آخر الأمر أي التحامه بأهله أو التحام أهله به، وتشكيلهم لكتلة بشرية متضامنة مدعوة إلى اعتبار ذاتها خير أمة أخرجت للناس من حيث إيمانها بالله ودعوتها إلى كل معروف ونهيها عن كل منكر ومطالبتها بأن تكون شاهدة على الناس في هذه القيم، اهرة على حفظها، مستبلة في الدفاع عنها.

وقد كان تاريخ الإسلام كله تأريخاً للمواجهة بين هذه القيم، وبين أضدادها بين أبنائه الذين أخلصوا لهذه القيم، وبين الذين ظلوا على الجاهلية أو مبادئ الجاهلية من نعرات قومية، وعقائد وثنية أو مادية أو شركية،

فقد ظهر الإسلام في أوائل القرن السابع الميلادي، في منطقة من بلاد آسيا (جزيرة العرب) شهدت التقاء أو تزاحم كثير من الديانات وتنافسها وصراعها واختلاطها، كالمسيحية واليهودية والمجوسية والوثنيات المختلفة وتغلب المسلمون على جميع الأمم الشرقية والغربية في أقبل من قرن، وفرضوا عقيدتهم ولغتهم داخل بلاد شاسعة، دائت من

قبل بعقائد مختلفة، وتقلبت في حضارات يانعة. فامتزجوا بتلك القوميات والحضارات التي ما فتئت أن دانت بعقيدة التوحيد. والتزمت بالشريعة الإسلامية، وساهمت في إثراء الفكر الإسلامي، ولكن بقدر ما نال الإسلام من هذا ولنجاح الباهر خلال فترة قصيرة من الزمن مني المسلمون بالشعوبية الحاقدة، وبالمؤامرات الداخلية، وبالانقسام المذهبي، وبتحديات خارجية حاولت القضاء عليه بتحويله عن وجهته تارة، أو بإشغال المسلمين بفتن داخلية تارة، أخرى.

لقد مني الإسلام خلال القرون العثرة الأخيرة من تاريخه بنكبات ونكسات أصيب المسلمون خلالها بالهزائم والانقسامات والحروب الداخلية فكانت هجمات التتار في القرن السابع الهجري، وجاءت بعدها هجمات أو غزو الصليبيين للشرق الإسلامي، وجاء بعد ذلك طرد الإسلام من الأندلس وحركة التفتيش، وخيم الجمود والضعف على العالم الإسلامي إلا أجزاء منه لم تغير من واقع الأمر شيئا. ثم جاءت العصور الأخيرة فطوقت أوربا العالم الإسلامي في غزو صليبي جديد، ولكن باسم الاستعمار والبحث عن الأسواق والتبشير والتمدين.

وهذه حقائق وأطوار تاريخية لا يتسع المجال لتحليلها، نذكرها لنستنتج النتيجة الأولى التي تفرض نفسها بنفها، وهي أنه لم يعرف التاريخ أمة عرفت ما عرفته الأمة الإسلامية من عوامل الزوال أو ما عرفته عقيدة الإسلام من عوامل التحريف والتضليل. وما عرفه الإسلام والمسلمون من نكبات كانت الواحدة منها كافية للقضاء على أقبوى الامبراطبوريات ولكن، كيف خرج العالم الإسلامي من كل هذه الأزمات والنكبات والتحديات ؟ خرج العالم الإسلامي بعد كل هذه التحديات منذ بداية هذا القرن بيقظة شاملة فانتظم شمله في دول حديثة وأخذت شعوبه تتحرر من التبعية، وتسترد استقبلالها السياسي وتجدد أنظمتها وتستغل موارد ثرواتها، وتسترد مكانتها بين الأمم الناهضة، وانتقل تعداد المعلمين من مئتي مليون أو دون ذلك إلى نحو ألف مليون مسلم أو ما يناهزها.

فالتوازن بين عوامل البقاء وعوامل التحدي في عالمنا الإسلامي تشكل إذن تاريخا عجيبا نحن اليوم في أمس

الحاجة إلى قراءته والاعتبار بعبره.

وليس تعليل صود الإسلام، وصود التاريخ الإسلامي، واستمرارية الشعوب الإسلامية في نطاق هوياتها الحضارية والدينية، بل ونموها واتاع رقعتها في العالم المعاصر بعدما مر عليها من نكبات وعوامل زوال، وتحديات تتجاوز الطاقة الإنسانية بالأمر السهل اليسير. ولكن تعليل هذا الصود وذلك البقاء بقوة العقيدة وشمولية الدين، ونظام شريعته ينبغي أن يكون في مقدمة كل تعليل.

ولا أدل على ذلك من أن جميع عواصل الانبعاث واليقظة لدى الشعوب الإسلامية تقدمتها في العصور الحديثة حركات الإصلاح الديني، والدعوة إلى تجديد العقيدة والعودة إلى الرصيد الحضاري الإسلامي لاستلهام تراثه الذي أدخره السلف للخلف، وربط الحاضر بالماضي، في المشرق والمغرب.

- 5 -

لكن بقدر ما كان لهذا الصود الذاتي، والتجديد الديني والوعي الإسلامي من حضور في التاريخ الحديث على طول القرن الأخير نجد عوامل التفرقة أقوى من عوامل التضامن، وأسباب العداء، أقوى من أواصر الإيخاء، ودلائل الانهزام أمام التحديات الحضارية أوضح من دلائل الاقدام.

ولا أدل على ذلك من النكبات التي مني بها عالمنا الإسلامي وفي مقدمتها نكبة فلسطين والحروب الطاحنة الدائرة بين بعض شعوبه وعجز كل منظماته عن جمع كلمته وتوحيد صفه، واعتباره ضنمجموعة العالم الثالث التي هي شعوب نامية واقعة وراء خط التخلف والتبعية الاقتصادية والتكنولوجية للغرب.

ولذلك تختلف نظرات الباحثين والدارسين في تقويم واقع العالم الإسلامي بين متفائل يظن أن تطور الأوضاع في المجتمعات الإسلامية لابد أن يقودها من هذه الأحوال الالى تقيضها، أي من الشتات إلى الاجتماع، ومن الصراع إلى الوفاق، ومن التخلف والانقسام إلى التقدم والانسجام، ولا سيما حين تشعر بأن عدوها واحد، وتحدياتها واحدة، وبين متشائم لا يرى سوى العوامل السلبية التي تشككه في إمكان بلوغ المسلمين على المدى القريب أو البعيد إلى

مصاف القوى العالمية التي تتحكم في مصيرها. على أنه للخروج من حالة التفاؤل أو حالة التشاؤم اللتين لكل منهما ما يرجح بها على الأخرى للاهتداء إلى منبع الداء ونجاعة الدواء يجب التمييز بين ما يعتبر تحديات داخلية نابعة من وأقع المسلمين أنفسهم في علاقاتهم بأنفسهم وعلاقتهم بعقيدتهم وشريعتهم، وبين التحديات الخارجية التي تجئ من المواجهة الخفية والظاهرة بين الغرب والشرق، أو بين الإسلام وبين خصومه في الشرق والغرب.

والتمييز بين الأدواء أو على التخلف وأسباب الضعف أسبق في منطق العقل من تحديد العلاج، ووصف الدواء.

إن التحديثات التي نواجهها تدور في مجملها حول محورين :

محور واقعنا المتخلف.

ومحور واقع الغرب المتقدم.

كيف نظرنا حتى الآن إلى هذه التحديات، سواء ما كان منها داخليا يتصل بتخلفنا، أو خارجيا يتصل بتقدم الغرب الذي يطوقنا ؟؟

هناك نظرتان: نظرة تتمحور حول تخلفنا وحده، وتنطلق من تصورنا لأنفسنا في تحليل غير تاريخي، فهناك في نظر طائفة ما إسلام، أي مجموعة مبادئ وأحكام ابتعدنا عنها فابتعدنا عن موقع القوة والسيادة. هذا التحليل لا ينظر إلى العوامل التاريخية، ولا إلى سنن التطور البثري، ولا إلى واقع الطبية الإنائية في علاقتها بالطبيعة الكونية.

وهناك نظرة تتمحور حول تقدم الغرب، وتنطلق من اعتبار الغرب مثالا كونيا.

إن المنهج المطبق في ضوء هذه النظرة هو تحليل عوامل عوامل تخلفنا في ضوء المنطق الأوربي، وتحليل عوامل التقدم الأوربي في ضوء تحليل تاريخ أوربا تفسها، ولذلك تكون النتيجة واحدة في جميع أصناف التحليل سوى الآخذين بالنظرة الغربية في التاريخ وهي أنه لا يبقى خيار لنا إن شئنا الغروج من واقعنا سوى الالتحاق بتاريخ الغرب، والانفصال عن تاريخنا الإسلامي، وفي ضوء هذا التحليل نفهم معنى ظهور الدعوات التالية في عالمنا الغربي في النصف الأول من هذا القرن، هذه الدعوات التي قام

بنشرها دعاة الإصلاح العلماني.

الدعوة إلى التحرك مع الدوافع والمصالح القومية، كما فعلت أوربا في عصورها الحديثة، لا معالأخوة الدينية والتضامن الديني، لأنه وهم من الأوهام، فالقومية أولى من الرابطة الدينية.

 الدعوة إلى العاميات واللهجات القومية وإلغاء القصحى لأن أوربا ألغت اللاتبينية، وانصرفت إلى إحياء لغات قومية هي التي صارت لغة الآداب والعلوم.

- الدوعة إلى إلغاء الدين من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاقتصار على الدين كعقيدة شخصية، وبذلك ظهرت دعوات الفصل بين الدين والدولة لأن الأوربيين فعلوا ذلك فتحرروا من الخلط بين الدين والسياسة، ورفعوا شعارا لهم، «إعطاء ما لله لله، وما لقيصر لقيصر»، هذا ما فعلته أوربا في تاريخها الحديث، ومن ثم تمتلئ صحفنا وكتبنا اليوم بالحديث عن التراث في مقابل المعاصرة.

قد يدعم أصحاب هذه النظرة موقفهم، وهم يصرون على ذلك بالفعل بأن تاريخ أوربا هو تجربة إنسانية عامة، لابد من الاستفادة منها ومن علومها ونتائجها في هذه المبادئ كلها، كما نستفيد اليوم من تكنولوجيتها ومن علومها وأنظمتها. والجواب على ذلك هو أن الشعوب لا يمكن أن تتجاهل معطيات تاريخها وشخصيتها لتندمج في تاريخ آخر، وتنتحل معطيات غير معطيات شخصيتها. وأنها حين تفعل لن تصل بهذه الطريقة إلى اللحاق بمن تريد من الأمم وبتاريخها. وقد أتاح لنا التاريخ الحديث مثالا على ذلك بدولة إسلامية خرجت من تاريخها الشرقي الإسلامي، ودخلت في تاريخ الغرب، فاتخذت الحروف اللاتينية بدل العربية وأزالت العمامة ولبست القبعة، وأطرحت الشريعة الإسلامية، وفرضت على أهلها الاقتصار على الدين كعقيدة شخصية، واصطنعت الفكر العلساني والمؤسات العلمانية، ومضى على ذلك نصف قرن حتى اليوم، فلا هي صارت الولايات المتحدة ولا الاتحاد السوفياتي، ولا اليابان، ولا أي نصوذج من نماذج الدول الغربية الكبرى.

هكذا التقى في التاريخ الحديث صراع بين تاريخين

أي حركتين حضاريتين إحداهما أنشأها الإسلام، ومرت بتجارب وأطوار، تكونت في بوتقتها ثقافة وحضارة الإسلام، والأخرى أنشأتها أوربا الهلينية والمسيحية والعقلانية في آن واحد. ومرت هي الأخرى بتجارب وأطوار تكونت في بوتقها ثقافة وحضارة الغرب.

والتحدي الأكبر الذي نواجهه ينشأ من تفوق الحضارة الأخيرة وامتلاكها لتقنية العلم والتكنولوجيا واستثمار الطبيعة ووسائل التنظيم، واعتمادها على منطق للقيم الأخلاقية يختلف جذريا عن المنطق الذي تأخذه به الحضارة الإسلامية. ويلتبس هذا التفوق لدى الكثيرين منا بالتفوق الإيديولوجي، أو يكاد يمتزج به، في ضوء التأثر بمنطق الغالب، «والمغلوب مولع بتقليد الغالب» من غير تحليل ولا فحص لهذه النتائج ولا لعلاقتها بالمقدمات.

كما يوضع هذا التفوق الحضاري أمام التخلف الحضاري الذي منيت به الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي، فيؤخذ الواقع الإسلامي بمثابة حجة على الإسلام نفسه، وكأنه مسؤول عن هذا التخلف. وتقدم الأمثلة التي لا حصر لها عن مظاهر الرجعية، وعن الخرافة وعن التواكلية وعن التعصيب، وعن التطرف السديني، وعن الفقر الفكري وكأن الإسلام هو المسؤول عنها جميعا.

- 6 -

كان يجب أولا أن نفرق بين الإسلام الذي هو دين ساوي مستوفى الأصول والمسادئ والأحكام في القرآن والسنة النبوية الصحيحة، باعتبار هذه الأصول هي الإسلام في إطاره الثابت الذي لا مجال فيه أو معه لنسخ أو تغيير، وبين التصورات الفكرية للعقيدة والثريعة في تفاصيلها المتروكة للاجتهاد والتأويل، والقرآن نفسه ينص على أن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالتصورات والتأويلات تعتبر دائما نسبية، ولهذا نشأت وتطورت، وأصبحت عبارة عن مذاهب كلامية وتشريعية،

فيهذه التفرقة نعتبر الإسلام هو المطلق لأنه البوحي الإلهي ونعتبر الفكر الإسلامي هنو النسبي، لأنسه مجرد اجتهاد وتأويل خضع لظروف أهله وأطوارهم التاريخية.

وهذا ما عبر عنه بعض الباحثين «بالمذهبية

الإسلامية». يجب أن نضع الإسلام في حاق معناه بهذا التمييز، وأن نميز بين العقيدة والشريعة المقررتين في الوحي، وبين ما نشأ من بنيات فكرية وسياسية وحضارية وثقافية إسلامية بحكم قوانين التاريخ وقوانين البيئات والقوميات.

والدليل على كون هذا التمييز ضروريا حتى بالنسبة للعصور السابقة هو أننا نلاحظ في تاريخ الإسلام نفسه نشوء المذهبيات المتعددة، فلم لم يكتف المسلمون بمذهب فقهي واحد ؟ ولم لم يكتفوا بمذهب كلامي واحد ؟ ولم لم يكتفوا بمذهب كلامي واحد ؟ ولم

وقد كانت نصوص القرآن والسنة بين أيديهم ؟ الواقع أنهم اضطروا إلى هذه المذهبيات اضطرارا لا خيار لهم فيه. لأنهم اضطروا إلى استعمال الرأي أي العقل في الفهم والتصور والتطبيق والممارسة.

وكلما ابتعدوا عن بيئة الإسلام الأولى (وهي الحجاز)، واتصلوا ببيئات حضارية بعيدة وقوميات مختلفة كلما ازدادت الحاجة إلى الاجتهاد وإعمال الرأي. فنشأ فقه في العراق متميز عن الفقه الذي نشأ في الحجاز، ونشأ علم كلام في البصرة حيث ملتقى الثقافات الأجنبية غير علم الكلام الذي كان في بيئة الحجاز.

وتعددت المنفهبات ولكن تعددها كان خيرا ومصلحة في مجال الفقه، لأنه حقق التوازن بين مطالب الشريعة وضرورة الواقع العضاري في كل بيئة. ولكنه كان شرا وخطرا في مجال العقيدة أي علم الكلام، لأنه فتح المجال لاسترداده النزعات المجوسية والفلسفية المادية، وتقمصها الفكر الإسلامي. ووقف علماء السنة يذبون عن العقيدة بما وسعهم من جهد، وقد أحسوا بالخطر الداهم، إنهم لم يرفضوا دور العقل، ولا رفضوا الاجتهاد. ولكنهم رفضوا الرأي في الدين بغير أساس معقول.

وهـذا ابن القيم رحمـه اللـه يقول : الرأي ثـلاثـة أقـام (1).

1) يوضح أبن القيم الفرق بين الرأي والرؤيا والرؤية.

- فالأول يعني ما يراه القلب من فكرة بعد تأمل وتدبر واستثناس بالأدلة.
  - والثاني ما يراه النالم في النوم.
  - والثالث ما يراه المرء بحاسة البصر.

رأي باطل بلا ريب، ورأي صحيح، ورأي هو موضع الاشتباه، والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف، فاستعملوا الرأي الصحيح، وعملوا به وأفتوا به، وسوغوا القول به، وذموا الباطل، ومنعوا من العلم والفتيا والقضاء به، وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله.

والقسم الثالث سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه، حيث لا يجود منه بد، ولم يلزموا أحدا العمل به، ولم يحرموا مخالفته، ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدين، بل غايته أنهم خيروا بين قبوله ورده، فهم بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه، كما قال الإصام أحمد : سألت الشافعي عن القياس، فقال لي : عند الضرورة، وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة، لم يفرطوا فيه ويفرعوه ويولدوه ويوسعوه كما صنع المتأخرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار.

علينا أن نقرأ (تاريخنا) الفكري الإسلامي بعمق، وبتحليل، لنقف على مكونات فكرنا اليوم ولندرك ما يواجهنا اليوم من تحديات داخلية لها مظهران:

- المظهر الأول: المذهبية الاعتقادية الموروثة التي شلت حركة الازدهار والوفاق والتضامن الإسلامي، والتي تحولت إلى صراع داخلي استنزف طاقات المجتمعات الإسلامية وصير بعضها خرابا على الآخر على مدى عصور وعصور وإلى اليوم.

وقد روى عن النبي ﷺ قوله :

«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة».

وفي رواية أخرى زيادة : «كلها في النار إلا واحدة، قيــل ومن هم ؟ قــال : الــذين هم على مـــا أنــا عليـــه وأصحابي»(2).

عرض الشهرستاني في كتابه (الملل والنحل) للحديث عن مـذاهب الاعتقاد قذكر ما يلى :

<sup>-</sup> للبعتزلة: 17.

ولأهل السنة: 3.

<sup>-</sup> وللمرجثة والخوارج: 20:

وللشيعة : 26.

وقد كان هذا الحديث موضوع جدل طويل وخلاف كبير، حول الفرقة الناجية.

هذه الفرق المتعددة هي التي كان يواجهها كل مجدد ومصلح في تاريخ الفكر الإسلامي. وقد واجهها في سياق هذا التجديد والإصلاح من قبل الإمام الأشعري الذي قرب بين المختلفين جهده وأقام مذهب السنة والجماعة، ثم واجهها بعده ابن تيمية الذي هاجم المبتدعة، وحاول الرجوع بالفكر إلى الأصول، ثم واجهها في العصر الحديث الشيخ محمد عبده عندما علق على الرسالة العضدية (لعضد الإيجي المتوفى سنة 756) وأوضح أن منا أضر بالمجتمعات الإسلامية ليس هو وجود فرق ومذاهب، ولكن الاعتقاد بأن أيا منها هو من القداسة والعصة بعا لصاحب الثريعة (ص) أو للنصوص الموحى بها، وقال في عبارة وكأنه يصبح أو للنصوص الموحى بها، وقال في عبارة وكأنه يصبح عليه سلفنا، فنحيا بما كان قد أحياهم، ونترك ما ابتدعه أخلافهم مما أماتهم وأماتنا معهم».

وهذه الفرق كلها عرض لها التطرف بوجه من الوجوه الأربعة التالية :

- وجه الجمود والتحجر ورفض إعمال العقل.
- وجه الإسراف في استعمال العقل وتأويل النص.
- وجه التفرقة بين الظاهرة والباطن في النص،
   وحمل النص على مذاهب غنوصية وفلسفية قديمة.
- وجه التفرقة بين الشريعة والطريقة والحقيقة.
- المظهر الثاني وهو التطرف الديني. وهو وجه آخر لهذه المذهبية، وامتداد لها، وهو التعصب في الانتصار لفهم واحد في الإسلام، ما أنزل الله به من سلطان، واعتبار ما عداه بدعة من البدع الواغلة على الإسلام. نعم إن تطبيق أحكام الشريعة والغيرة على عقائدها الصافية السمحة ليس تطرفا دينيا بأي حال من الأحوال. صحيح أن (التطرف) كلمة مطاطة قابلة للاستعمال النسبي إلى مد بعيد. وقد يستعملها في الحكم على موقف ديني سليم وموضوعي يتعملها في الحكم على موقف ديني سليم وموضوعي شخص متحلل من الشريعة، يعتبر الإسلام ممارسة عقلية ووجدانية لا شرعية ولا عملية، فيعتبر كل متدين ملتزم متطرفا، ولهذا ينبغي أن نحذر من هذا الاستعمال ومن هذا الفهم المغرض.

إن التطرف الذي تقصده هنا هو الزيادة في التشديد على الناس في دين الله، والله يقول : ﴿ يُرِيدُ الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ ويقول النبي بَالِيَّةُ «يسروا ولا تعسروا ولا تنفروا».

وروي أبو يعلى في مسنده عن أنس بن مالك أن الرسول المن قال : «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات، ثم قرأ قوله تعالى : ﴿رهبانيسة ابتدعوها ما كتبناها عليهم﴾.

وقال تعالى: ﴿قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل﴾ (3).

نعم من حق الواحد منا أن يبالغ في العبادة والالتزام والورع إن كان زاهدا متصوفا أو عابدا يدع الشبهة ويعتبرها زلة، ولكن ليس من حقه أن يلزم بذلك عامة الناس.

وقد روى البخاري في صحيحه «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما يشاء». وعندما أطال معاذ مرة بالناس قال له الرسول: أفتان أنت يا معاذ ؟

وأكثر من ذلك فإن القرآن الكريم يشير إلى ضعف الإنان وعدم قدرته على التجرد والإخلاص لله بالقدر الذي يفوق طبيعته المركبة من مادة وروح، فقال تعالى : ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى في دعاء المؤمنين : وربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به وقال تعالى : وفات عالى : وفات عنالى : وفات عنالى المؤمنين المؤمنين كفر عنام المتطعم وقال : وإن تعالى : وفات عناد ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وله.

فكيف بقوم يخالفون كل هذه النصوص، ويتعصبون لفهم واحد، أو اجتهاد واحد في تأويل النصوص وتوجيهها، ثم يعتبرون ما عداه كفرا، وهو ما وقع للخوارج في صدر الدولة الإسلامية وهم أهل قراءة للقرآن وعبادة وإخلاص.

<sup>(3)</sup> المائدة - 277.

<sup>4)</sup> النساء . 31.

كما يحكي لنا الإمام الأشعري في (المقالات) ثم صاروا بتطرفهم وعلومهم طوائف شتى وفرقا متفرقة، كلها قالت بتكفير أهل القبلة إلا من كان على مندهبهم. ومن يقرأ كتاب (المقالات) هذا ويطلع على شعب آرائهم يحار كل الحيرة أمام هذا التشعب والاختلاف. ويتاءل بحق: كيف استطاع الإسلام أن يستمر مع هذا التطرف المقيت ؟؟

ومن يقرأ عن التشيع والشيعة في التاريخ الإسلامي يقع في نفس الحيرة وتهوله هذه الآراء الدخيلة، والأفكار المتطرفة، والتصورات الباطنية المدسوسة، وأدرك كيف تأخر المسلمون، عندما سادته هذه المذهبيات وفرقت كلمتهم أهواء حكام وجدوا في تلك المذهبيات ذريعة للفتك والتحكم وإرضاء الشهوة إلى السلطة.

إن عقابيل الانقسام المذهبي ما تزال تفعل فعلها في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، ولا سيما في المشرق الإسلامي، وهي التي تشكل عقبة في سبيل الوحدة الإسلامية المنشودة.

- 7

أما التحديات التي تواجه الإسلام والمسلمين من خارج مجتمعاتهم فهي التحديات التي تأخذ عدة مظاهر أساسية ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة رئيسية :

- 1 \_ التحدي الإيديولوجي ـ الثقافي.
- 2 \_ التحدي الاقتصادي" ـ السياسي،
  - 3 ـ التحدي التكتولوجي ـ العلمي.

إن هذه التحديات الكبرى تتكامل فيما بينها، ويتقدم كل واحد منها في إطار الآخر، فهي متداخلة، ولا تقبل الانفصال عن بعضها، ولذلك تبدو الحضارة الغربية بسبب التداخل بين الإيديولوجيا، والتكنولوجيا والتنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي شيئا واحدا، لا يقبل الانشطار.

وهكذا تقترن الاشتراكية المادية في الحضارة الغربية بإيديولوجيا (المادية العلمية) وتقترن الرأسالية بإيديولوجيا (الوضعية التجريبية) وتعزز كل منهما مذاهب متنوعة ولا سيما في مجال الفلسفة والمتاهج الاجتماعية والعلوم الإنسانية.

ويصبح التفوق الحضاري الغربي حجــة على المنكرين لتلك الإيديولوجيات التي وإن اختلفت في

التشكيل البنيوي للمجتمع، فإنها حققت لكل من القوتين العالميتين المتقابلتين نفس التفوق ونفس الاتجاه للسيطرة على الطبيعة والمجتمع.

#### 1 التحدي الإيديولوجي - الثقافي:

إن التحدي الحضاري الغربي يبلغ درجته القصوي عندما يغزو الفكر في العالم الإسلامي بفرض أطروحته الأساسية، وهي أن العلم اليوم ينسخ الدين وأن العلم اليوم يكثف كيف كان الدين مجرد تفسير وهمي للحقائق الكونية. وأنه أي الدين لم يتجرد حتى في تفسيره من محالفة الاقطاع والاستغلال، وأن الفردوس الذي يحلم به المتدينون وراء العالم المسادي، أصبح العلم يحققه على الأرض.

ويأخذ التحدي الإيديولوجي - الثقافي عدة مظاهر أساسية. كالعلموية والعلمانية والتقدمية والمنهجية.

ونقصد بالعلموية النزعة التي تعطي للعلم بالمعنى التجريبي السلطة العقلية المطلقة لاكتثاف حقائق الطبيعة والحياة الاجتماعية، والنزعة القائلة بضرورة تعميم استخدام المنهج العلمي التجريبي في كل ميادين الحياة الفكرية والروحية والأخلاقية.

وهذه النزعة هي التي تغزو عالمنا الإسلامي من خلال تيارين :

أولهما: تيار المادية الجدلية باعتبارها وحدها تستطيع تفسير حركة التاريخ البشري. من خلال ما تكشفه من قوانين تطور الإنتاج المادي، ومن خلال ما تؤكده من تبعية جميع مظاهر الحياة المختلفة من اجتماعية وثقافية وروحية للإنتاج المادي، وبالتالي فإنها وحدها تدرك المنطق الموضوعي لتطور ولمصائر الإنسان، وبذلك تعتبر الطبيعة الإنسانية مثل الطبيعة العضوية والكيميائية والفيزيائية لابد لها من قوانين، وهذه القوانين ليست سوى قوانين المادية التاريخية 495/92.

وهي لا تكتفي بأن تفسر للتاريخ الغربي في ضوء هذا المنطق المادي باعتباره التاريخ الذي أفرزها، ولكنها تتناول تاريخ الإنائية كلها، بالتفسير المادي، وهي تتعمد تناول المجتمعات الدينية بالخصوص بالتحليل المادي فيواجه العالم الإسلامي من خلال أبنائه في الجامعات

والمؤسسات العلمية كلها تلقينهم تفسير ظهور الإسلام وما عرفه من أطوار بعد نزول الوحي وقيام الدولة الإسلامية تفسيرا ماديا يصبح معه الإسلام مجرد عقيدة أو ثورة ظرفية أفرزها الصراع الطبقي، ثم تحولت إلى خدمة الإقطاع فيما بعد.

من الطبيعي أننا لا ننكر دور العلم بمعناه المنهجي أو التجريبي في حياة الإنسانية وما أفض إليه من تقدم بشري على كافة المستويات، ولكن العلم التجريبي وتحكيم العقل في الإسلام خاصان بالميادين التي تعتبر مجالا حقيقيا لبحث العقل وإجراء التجارب وتعقب الظواهر الكونية، كالطبيعة المادية والإنسانية (الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا مثلا) أما ما يتجاوز حدود العقل وإملاحظة والتجريب والحقائق الكونية الغيبية، فإنه من والملاحظة والتجريب والحقائق الكونية الغيبية، فإنه من عجال الوحي الذي يضيء جوانب القلب من مشكاة النبوة، فيؤمن الناس بتلك الحقائق سلفا ويسترشدون شريعة الله فيؤمن الناس بتلك الحقائق سلفا ويسترشدون شريعة الله في تحقيق سعادتهم.

ثانهما: تيار العلمانية، وهي نزعة تقول بضرورة فصل المؤسات السياسية والاجتماعية عن الدين، فالحكم في أي بلند بجميع مؤسساته يجب أن يكون منفصلا عن العقيدة الدينية التي هي عقيدة شخصية للأفراد فقط. وذلك لأن منطق حكم المجتمعات في نظرها يستمند قوته من التجارب والممارسات والمصالح الاجتماعية، وليس من منطق غيبي ينزل على الناس من السماء، والعلمانية بهذا المدلول لا تقول بضرورة استثمار العلم وتجارب العلوم في الحياة الإنسانية، فهذا المعنى مما لا يجادل أحد في قيمته، ولكنها تدعو إلى أخلاق اجتماعية وسياسية اجتماعية، وإلى قيام سلطة لا تستمد قوتها ولا تصوراتها من أي دين من الأديان السهاوية.

فشريعة الله، والعقيدة في أي دين ساوي لا يجوز لها أن تظل مصدرا للشريعة التي تتمتع بها السلطة الحاكمة في البلدان ذات المعتقدات الدينية.

هذه النزعة هي التي ظهرت منذ أوائل هذا القرن داخل بعض البلاد الإسلامية وطالبت يومئذ بفصل الدين عن الدولة، بمعنى اعتبار الدولة، والتنصيص على ذلك

دستوريا بأنها غير ملزمة ولا متقيدة بالشريعة الإسلامية، وقد فجرت هذه النزعة في نفوس طائفة غير قليلة من مثقفي العالم الإسلامي الذين انتهت إليهم مقاليد السلطة أحيانا، أو أصبحوا يؤطرون الكثير من المؤسسات السياسية والاقتصادية، وليست لهم فضلا عن جهلهم بأحكام الشريعة الإسلامية وأصولها، أية غيرة ولا حمية على الإسلام من حيث هو دين قائم أساسا على مبدإ تنظيم الحياة الإنسانية تنظيما شموليا يمس كل مستوياتها ونجدهم في كل مناسبة يناقشون أو يعارضون أن يكون للدين دخل في المجال السياسي والاقتصادي.

ومن هنا أخذت القوانين الوضعية تنهال على المجتمعات الإسلامية غير عابئة مما يمكن أن يكون لها من تصادم مع الأحكام الإسلامية الشرعية في غياب الاجتهاد الفقهي، وتطور أوضاع المجتمعات الإسلامية تطور ألجأه إلى الاحتكام إلى القانون الوضعي من غير تريث أو انتظار.

فالحضارة الغربية بقيامها على هذه النزعات الأساسية، وعلى نزعات أخرى موازية لها، لا تتحدى العالم الإسلامي ومجتمعاته، والإسلام نفسه من حيث هو دين تنازعه أديان أخرى كما كان الشأن في العصور السابقة. ولكن من حيث أن هذه الحضارة تعتبر الدين من حيث هو عقيدة غيبية، وشريعة مكملة لها قد تجاوزه التطور البشري علميا لا أقل ولا أكثر.

هكذا تتميز الرؤية الأساسية للحضارة الغربية الغالبة اليوم والسائدة بكل مظاهرها الفكرية والثقافية عن الرؤية الأساسية للإسلام التي قامت على قواعده حضارة إسلامية منذ عصور وعصور.

ولذلك وقع الصراع بين الحضارتين، ووقع الصراع بين الرؤيتين، وظل التحدي يطبع المواجهة المستمرة حتى اليوم بين نظام ونظام.

وربما كان من أعمق وجوه التحدي البارزة على الصعيد الحضاري اليوم، التي تتحدى ثقافة الإسلام وحضارته وعقيدته وتراثه أن علاقة كل من الحضارة الغربية، والحضارة الإسلامية بالتاريخ مختلفة. فالتاريخ هو الذي يحدد الهوية الإنسانية للفرد والجماعة، ومن خلاله

يكتسبان مقومات وجودهما النفسي والاجتماعي.

ووجه المفارقة بينهما أنه بينما تتجه الحضارة الغربية بحكم نزعاتها وعلمويتها اتجاها تطوريا وتجريبيا من غير ارتباط بالماضي وتراثه نجد الحضارة الإسلامية تسعى للحفاظ على صلتها بالماضي الإسلامي وبتراث الإسلام، وبعقيدة الإسلام ضرورة لاستمرار مشخصات هذا التاريخ الإسلامي على مدى العصور.

بل تذهب الحضارة الغربية إلى أبعد من ذلك فتقوم على ما يشبه عقيدة التطور أو التقدم، باعتباره قانونا للحياة، فكل مرحلة لاحقة تمسخ مرحلة سابقة، والناس كالطبيعة لا ينتقلون إلا نحو الأفضل والأكمل دائما، وأنه ليت هناك قيمة أو مظهر لا يسه التطور.

وبهذه العقيدة التقدمية تقوم اليوم معركة حامية الوطيس عن (التراث) باعتبار الإسلام (تراثا) تسلط عليه أضواء الدراسة، من زاوية تقدمية تكشف حقيقة كونه إفرازا ظرفيا لمرحلة تاريخية متجاوزة.

هذه هي المحاور الأساسية التي تدور عليها معظم الصراعات الفكرية بين مؤسسات عالمنا الإسلامي ومن يمثلها من المثقفين والعلماء، وبين مؤسسات الحضارة الغربية، ومن يمثلها من المفكرين الغربيين وتلامذهم من الثباب المسلمين المتخرجين من جامعات الغرب.

ومن خلال هؤلاء وأولئك يواجه الإسلام والمسلمون جميعا أكبر التحديات التي تستهدف القضاء على كل أصول الرؤية الإسلامية من نفوس الأجيال الصاعدة، وبذلك يسهل إلحاق العالم الإسلامي بعجلة التاريخ الأوربي وحركته التوسعية والهيمنية من غير سلاح ولا مقاومة.

#### 2 التحدي التكنولوجي ـ العالمي :

ويتمثل في إغراق العالم الإسلامي كبلدان نامية في الإنتاج التكنولوجي الأوربي، الذي لا يعني تفوق العالم العربي فقط في مجال العلوم والتكنولوجيا، ولا يعني فضلا عن ذلك خضوع عالمنا الإسلامي للسوق الإنتاجي، وللإعلام التكنولوجي، وللاستغلال الاقتصادي، أي خضوع عالمنا الإسلامي للتبعية التكنولوجية والاقتصادية من غير أن يبدو في الأفق القريب أو البعيد إمكان استقلال العالم الإسلامي في هذا المجال.

ولكن التحدي الأكبر لهذه التكنولوجيا أنها ترسم في الأفق قطيعة مع الإيمان بالله في ذهن الكثيرين، فالتكنولوجيا تضعنا أمام نوازل خطيرة لا نجد لها فتوى على التكنولوجيا نفها.

أليست التكنولوجيا هي المسؤولة عن إتاحة وسائل التدمير والارهاب والفتك بحياة البشر ؟ أليست صاحبة القدرة على تحقيق رغائب الإنسان التي كانت بالأمس مجرد أحلام ؟ أليست توهم الناس بأن ما كان في اعتقادهم بيد الله وحده قد أصبح بيد التكنولوجيين، إطالة العمر، إنزال المطر توجيه النسل تغيير البنيات البيولوجية، تكديس الثروة، والافقار المدقع، خلق مجتمع الاستهلاك ومجتمع البطالة ؟

لكن بالنسبة لنا هناك في الوقت الراهن بالنسبة لعالمنا الإسلامي ما هو أهم من هذه الوجوه كلها. فهناك التكنولوجيا ـ القوة.

فالتكنولوجيا هي أحد الأسلحة الاستراتيجية للقوى الكبرى في العالم. وهي اليوم في ملك العالم الذي يتحدانا بحضارته وإيديولوجياته. ولا يقبل أن ينقل إلينا أسرار التكنولوجيا إلا بمقدار. وأكثر من ذلك فإنه يستقطب العقول العلمية التي تكونها، لأنها لا تجد في بلدانها العربية والإسلامية ما يلائم اختصاصها ويسد حاجاتها ويوفر لها المختبرات والمعامل التي تستثمر فيها عقولها وعلومها، ويكفي أن نقرأ في إحصائيات بعض المختصين بهذاالموضوع لنلاحظ مثلا أنه خلال العشر سنوات المتراوحة بين 1966 وسنية 1977 تمت هجرة 5798 من الأدمغية العربيسة والإسلامية.

ويينما تتم هذه الهجرة من طرف مهندسي عالمنا الإسلامي وعلمائه وأطبائه والمختصين فيه إلى العالم الأوربي ليجدوا فيه مجالات العمل والإنتاج واستثمار كفاياتهم فتقوى تلك الدول بهم، وتنمو اقتصاديا بسواعدهم وخيراتهم، إذا بعالمهم الإسلامي يرداد تبعية للإنتاج الصناعي الغربي ويزداد عجزا عن التحكم فيموارده وميزان اقتصاده، ويخضع للاستدانة التي هي من بعض الوجوه استدانة للأموال الفائضة في أبناك الغرب من استغلال الشعوب النامية.

والواقع أننا لو لجأنا إلى تحليل هذه الظاهرة بما يكفي من الإحصائيات والتحليلات لوجدنا عالمنا الإسلامي يخضع لنوع من الرق التكنولوجي إن صح هذا التعبير، فالثورة التكنولوجية التي تزداد اتساعا على يد علماء ومختصي العالم المتقدم (الاتحاد الوفياتي وأوربا والولايات المتحدة واليابان) اتخذت عدة مظاهر تعتبر ثورات في مجال التقدم البشري، ولا سيما عندما ظهرت العقول الالكترونية، والأقمار الصناعية والأجسام الآلية التي تنظيع بواسطتها تطويق العالم ومعرفته وتتبع ما يجري على سطحه وفي أعماق محيطاته، وتوجهه توجيها إعلاميا حسب إرادتها.

كالثورة الهندسية البيولوجية، التي تعد بفتوحات مدهشة في عالم الزراعة والصناعة البيوكيمائية (5).

إن التحديات التي يواجهها الإسلام والمسلمون في العصر الحاضر، هي في الواقع حوافز لتغير سلوكنا، فتصحيح لعقيدتنا، وفتح المجال للاجتهاد والابتكار والابداع، وتجنيد الطاقات وتعبئتها تعبئة شاملة وترشيد كل مخططات تنميتنا انطلاقا من المبدأ القرآني العظيم ﴿إِن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾.

وهذه التحديات هي خير ما ينبهنا إلى ضرورة التغيير لنستأنف المسيرة في ضوء الإسلام وخدمة البشرية جمعاء، فالغرب المتفوق نف يواجه تحدياته التي لن يجد انتصارا عليها إلا في القيم الإسلامية.

إن تخلف عالمنا الإسلامي يعزي بالدرجة الأولى اليوم إلى تخلف الصناعي والتكنولوجي، ونحن لم نعرض لإثارة هذا الموضوع لولا أنه عميق الصلة بالتحديات التي يواجهها الإسلام من جراء إسقاط التخلف الذي يتخبط فيه المسلمون على الإسلام نفه في تحليل المحللين الغربيين، فسيل على هؤلاء استدراج شبابنا ومثقفينا إلى مشاطرتهم هذا التحليل والأخذ بنتائجه الخطيرة على مصير الإسلام. ومن المؤسف أن يكون البعض من المسلمين شعوبا أو

أم نعرض في هذه المقالة البحدودة للتحدي الثالث
 وهو التحدي السياسي - الاقتصادي، لأنه لا يحتاج إلى تحديد أو
 توضيح، فهو ما نحياه ونقرأ عنه يوميا، ونعيش أحداثه.

أفرادا يظنون أن القضية قضية فتح جامعات وتمويلها، أو توفير كميات من السلع والمنتجات الآلية في البلدان الإسلامية، فالتكنولوجية هي أولا وقبل كل شيء استثمار للإنان بعد تكوينه علميا وإحاطته بكل ظروف الإبداع والابتكار والاحترام لحقوقه، والتقدير لاختياراته. وهذه قيم تربوية وديموقراطية لابد منها لخلق الجيل المبدع للتكنولوجيا.

وإذا أعدنا النظر في هذه التحديات الخارجية وجدناها تستغل ظرفيا تلك التحديات الداخلية، وتستفيد في زحفها من ضعف المسلمين الماثل في جهلهم وتخلفهم الاقتصادي وفقرهم التكنولوجي، وسلبية أخلاقهم، وهشاشة أنظمتهم السياسية داخليا، وهكذا تتحالف العوامل الذاتية والموضوعية على وضع العالم الإسلامي أمام ظرف تاريخي لم يسبق له مثيل في تاريخه.

وننظر مرة أخرى في هذا التحالف المتزامن مع واقع العالم الإسلامي الأكثر قابلية للرضوخ والتحدي، فنجد التحدي الغربي يستقطب كل الظواهر والوسائل لصالحه، حتى يتراءى لنا أن التحديات التي تواجهنا تمثل نسقا واحدا متكاملا من كل عناصره، فالتوسع الامبريالي والهيمنة الاقتصادية، والوصاية الثقافية، والغزو بالعلموية والمنهجية والتقدمية، كلها تتضافر لتحقق زحفها داخل نفوسنا وعقولنا. بينما ليس هناك أي تخطيط لمواجهة هذه التحديات بنفس الألوب والاستقطاب، وكل ما نملكه في هذا المجال هو دعوات أخلاقية، وتناول للإسلام من جزئيات تتعلق بالسلوك الفردي، والأحوال الشخصية.

وإذا كانت التحديات تستوجب الرد، وكان الرد من التعقيد والعمق والتفصيل ما لا يناسب طرحه في كلمات، فإن الإقرار بمبدأ ثورة اجتهادية يستعيد معها الفكر الإسلامي حقوقه في ممارسة النظر والتخطيط للحل الإسلامي خطوة أساسية. وإن الاستجابات المتعددة لهذه التحديات التي نعيشها منذ انبعاث العالم الإسلامي لهي استجابات الفعالية على العموم، والانفعال لا يكفي للمواجهة.

فنحن مطالبون بالرد على هذه التحديات، بما يناسب

بالفروع أو يحولها إلى أصول.

ونحن مطالبون بتنمية المؤسات العلمية في عالمنا الإسلامي ووضع استراتيجية لامتلاك التكنولوجيا لتسخيرها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، ونحن مطالبون بالاقدام على تحكيم الشريعة الإسلامية في حياتنا العامة والخاصة والتحلي بأخلاق الإسلام الإيجابية.

تطوان : د. محمد الكتاني

كلا منها. فللرد على التحديات الداخلية لابد لنا من تضامن إسلامي حقيقي يقرب بين النزعات والمذهبيات، وإن كنا لا نظمع في محوها وإزالتها في ظرف يسير. ولكننا نظمع في أن تكون خطورة التحديات في منظور المسلمين ولا سيما القادة منهم مما يؤلف بين القلوب والعقول والمناهج. ونحن مطالبون بالتحلي بالتسامح الديني الذي يعتصم بالأصول، ويعض عليها بالنواجد، ولا يشغل نف



### دراسات في الأدب





# الرياني المالي

#### السياسة الداخلية:

تتشابه منطلقات مختلف الدول الإسلامية التي تعاقبت على توجيه الأحداث في المغرب، من حيث أنها جميعها استهدفت إصلاح الأوضاع دينيا، وتوخت إقامة نظام إسلامي مركزي ذى قمة خليفية رئاسية، وابتغت تحقيق وحدة تامة بين مختلف الأقطار التي يتألف منها هلال الشاطئ الممتد عبر البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من وحدة الدين واللغة والجنس والمصائر المشتركة،

وسعت كل تلك الدول - وما تزال - لاستمرار تلك الوحدة التي كانت تمت لأول مرة في ظلل الوجود الإسلامي، على يد المرابطين والموحدين لمدة غير قصيرة.

وكانت الحجة العلمية للمنادين آنيا لبذل مزيد الجهود لاستعادة تلك الوحدة وإقامتها على أسس واقعية تنبعث من الإمكانيات الحالية ومن وشائج القربى والمصالح المتداخلة، وتتخطى الاعتبارات العرضية، التي ما انفكت التجارب المباشرة في مختلف الأنشطة التعاونية تثبت ضحالتها وشكلها الأفقي وتؤكد أن جذورها لا ثبات لها في الأرض، وأنها وليدة ظروف خاصة كانت قياداتنا تجابه فيها محنة الفرقة وتعانى رسوبات الهروب والانسياب.

وهذه الرغبة في الوحدة والتوجيه لم تكن في عصر



من عصور تاريخ الثمال الإفريقي محصورة في هذا الفريق دون ذاك، وإنما كانت رغبة جميع السكان قمة وقاعدة، وإن اختلفت الوسائل التي اتبعت لمحاولة تحقيقها وإبرازها إلى عالم المحسوس تبعا لاختلاف المؤثرات البيئية والمناخية.

وإذا كان اختفاء دولة الموحدين من مسرح الأحداث قد أحدث ذلك القراغ المركزي والقيادي مصا أدى إلى تفكك عرى الوحدة السياسية التي كانت قائمة بين أقطار الشمال الإقريقي، وأدى بالتالي إلى قيام دولة الحفصيين وبني عبد الوادي، بجانب دولة بني مرين، وبني الأحمر النصريين في نقاط مختلفة من الرقعة الترابية التي كانت تمتد عبرها الإمبراطورية الموحدية، فإن كل تلك الدول كانت تسعى لتحقيق الوحدة إلا أن المؤرخين يجمعون على كانت تسعى لتحقيق الوحدة إلا أن المؤرخين يجمعون على أن أكثر هذه الدول الإسلامية الأربع المتواثية على الحكم إثر انهيار الموحدين اهتماما ورغبة في قيام الوحدة والتمرارها، وفي مختلف أبعادها ومعطياتها السياسية والعسكرية والاجتماعية، هي دولة بني مرين.

ذلك، لأنهم حين اطمأنوا إلى استباب الأمن داخل المغرب الأقصى وتيقنوا أن شعورا بالاطمئنان للعهد الجديد قد تشربته نفوس الناس وأن هؤلاء باتوا يتطلعون لمزيد الرفاهية، وضان الاستقرار الاقتصادي الأكثر، لم يتقاعسوا عن القيام بحركة إيجابية لاسترجاع ما اعتبروه المجد السليب والعز الضائع، وعن طريق إعادة الوحدة بين مختلف أجزاء الإمبراطورية الموحدية بوصف أن هذه الوحدة أساسية لضان العيش الأرغد الكريم، للمجموعة البشرية، التي تقطن أصقاع هذه الامبراطورية، وتؤمن في أعماق أعماقها بمتين الروابط وأقوى الوشائج التي تربط بين وحدتها ومصالحها المختلفة...

ولهذا فلم يكد المرينيون يستشعرون انتشار نفوذهم، وتمكنه من المغرب حتى سعوا - وخاصة في عهدي أبي الحسن وابنه أبي عنان - إلى استعادة وتحقيق تلك الوحدة، وإبرازها ما أمكن، في نفس مظهرها الموحدي.

فقضوا أولا على كل الأنظمة المحدثة بعد انهيار الوجود الموحدي في ثمال إفريقيا، وغزا أبو الحسن تونس معقل الحفصيين حيث تمكن عمليا من بسط نفوذه عليها إلى حين،

وعلى ضوء هذه الرغبة نستطيع أن نتلمس أهم عناصر سياسة بني مرين العامة، والداخلية بصفة خاصة وذلك حب المعالم الآتية :

أولا: سياستهم الداخلية: أي في المغرب وتلمسان: وقد امتازت السياسة:

1 - باستمالة العنصر العربي إلى تأييد الأوضاع القائمة: بما أظهره بنو مرين للبدو العرب من العطف والتشجيع المعنوي، واغرائهم بشتى الوسائل لتكوين مجتمع عربي خاص بهم، وقد وجدت اغراءاتهم تلك استجابة من هذا العنصر الذي كان شبه معزول عن الحياة العامة والذي ربما كان يكون إحدى عقباتها. ومما ساعد على تأليف عناصره، وجمع شتاته وتوحيد صفوفه، وتواجد أهدافه ـ بالإضافة إلى البدين الإسلامي الذي هو دين الفاتحين العرب، وباسمه تباشر الدولة القائمة حكمها، وعلى هداء يقوم وجودها ـ اللغة والمتحدر والعادات الواحدة

والتقاليد الموروثة التي تجمع بين تلك الجماعات العربية البدوية، ثم رغبة يعقوب المنصور ثاني ملوك بني مرين الأكيدة في أن يجمع حوله هؤلاء العرب ويؤلف بطانته منهم، وكان بهذا يحاول إحداث تعادلية بين العناصر المتاكنة في البلاد بعدما كان ظهر ميل إلى العنصر البربري في دولتي المرابطين والموحدين، ثم بهذه التعادلية قد يخضد شوكة المتربصين بالدولة الناشئة الدوائر.

فكان هذا العطف والرغبة المرينيان مما سهل تسرب العنصر العربي إلى مختلف أجهزة الدولة، واشتداد أثره وتأثيره على كل اتجاهاتها.

ولمزيد اظهار رغبتهم - أي المرينيين - صادقة في هذا الاتجاه، ولتأكيد عطفهم قاموا بأهم خطوة لأخذ زمام العبادرة في ميدان تعريب ما كان تبقى غير معرب من عهدي المرابطين والموحدين، سواء في الميدان البشري، أو في مختلف مرافق الدولة، ويالأخص خطب الجمع وتعريب الدواوين بتنصيب العرب على تسوجيهها. وقد استطاعت هذه الجماعات العربية، بما أصبح لها من شفوف ونفوذ أن توجه الأحداث لصالح الوجود العربي، وأن تبلور هذا الوجود في احتضانها كل العلوم التي تمت إلى العربية والإسلام بصلة.

ولكنهم - وعلى عكس ما يتهمهم به (هنري طيراس) في كتابه: تاريخ المغرب - لم يعملوا على التعجيل بانهيار هذه الدولة، حين طاردوا - في زعمه - العنصر البربري، لأن فتح الدولة صدرها للعرب وترحيبها بهم، ورغبتها الأكيدة والدائمة في احتضانهم وتقريبهم، ومصاهرتهم ما كانت لتدفع بهم إلى السعي لتحطيمها والتطويح بها، وإن يكن موقف الدولة من العرب، لابد أن يثير حزازات في نقوس أولئك الذين استفادوا من الوضعية السابقة، أو كانوا ينتظرون مزيد الحظوة لدى بني مرين بوصف انحدار غورضت باستمالة الدولة للعنصر العربي، قد يفكرون في عورضت باستمالة الدولة للعنصر العربي، قد يفكرون في إحداث كل شغب من شأنه أن يسمح لهم بالأمل في أن يميل الربح إلى صالحهم، ومن غير المستبعد كذلك أن يكون بعض من هؤلاء العرب - وقد استمرأوا عطف الدولة، يكون بعض من هؤلاء العرب - وقد استمرأوا عطف الدولة، وأصحت لهم فيها مكانة - استخف بالعنصر البربري واعتبره وأصحت لهم فيها مكانة - استخف بالعنصر البربري واعتبره وأصحت لهم فيها مكانة - استخف بالعنصر البربري واعتبره وأصحت لهم فيها مكانة - استخف بالعنصر البربري واعتبره وأصحت لهم فيها مكانة - استخف بالعنصر البربري واعتبره وأسبحت لهم فيها مكانة - استخف بالعنصر البربري واعتبره وأسبحت لهم فيها مكانة - استخف بالعنصر البربري واعتبره وأصحت لهم فيها مكانة - استخف بالعنصر البربري واعتبره وأسبحت لهم فيها مكانة - استخف بالعنصر وأسبحت لهم فيها مكانة - استخف بالعنصر البربري واعتبره وأسبحت لهم فيها مكانة - استخف بالعنصر البربري واعتبره وأسبحت لهم فيها مكانة - استخف بالعنصر البربري واعتبره وأسبه المناه - المناه -

مجرد مجتمع غير متحضر ودون المجتمع العربي، الشيء الذي يحدث لدى البربر أزمة نفس حادة لأن البربري بطبعه غيور وأنوف لا يرضى بالدون ولا يقبل أن ينظر إليه بمنظار الاحتقار.

أما وصف المقري للحالة التخريبية التي يحكي أن مكناسة قد تعرضت لها حيث يقول :

(دخلت مكناسة هذه مرارا عديدة، وقد أبلى الدهر محاسنها التي كنانت في زمان لسان الدين بن الخطيب جديدة، واستولى عليها الخراب، وتكدر منها بالفتن الشراب وعاش في ظاهرها الأعراب).

ف إنه أولا: وصف يتناول أوضاع المغرب في أخريات هذه الدولة وأيام كانت تحتضر، وما كان مثل هذا الظرف بصالح للحكم على دولة من الدول.

وهو ثانيا: لا يقوم حجة قطعية على أن سبب هذا التخريب هو وجود العنصر العربي على رأس أجهزة الدولة، وإن يكن من غير المستبعد أن بعضا من أولئك الأعراب الذين لم يجدوا لهم مكانا في الدولة قد أشربت نقوسهم الحقد عليها فتطامنوا مع العناصر المشاغبة من البربر وأحدثوا ما يتحدث عنه المقرى من الخراب والدمار.

 ب) - امتازت بالعودة إلى التشبث بأبهة الملك وعظمة السلطان اللتين عرفتا بالأندلس لعهد الأمويين :

وفي هذا الإطار كان احتفاؤهم المتزايد بمظاهر الخروج أيام الجمع والعيدين للصلاة، وكانت استعراضاتهم للجيوش قبل توجيهها إلى الغزو، وبعد العودة منه وكان تبنيهم الاحتفالات الشعبية، وخاصة تلك التي تقام بمناسبة عيد الأضحى وعيد المولد النبوي، الذي أصبح الاحتفال به رسيا - كما قلنا - من عهد يوسف بن يعقوب سنة:

وإذا كانت هذه الاحتفالات بعيد المولد النبوي في المغرب قد شهدت ولادتها أول - كما أشرنا قبل - في سبتة، وعلى يد أبناء العزفي، فإن بني مرين قد احتضنوا هذه الاحتفالات مع الإشارة إلى أنهم كانوا قد استولوا على سبتة من يد أولئك العزفيين سنة : 729 هـ هـذا الاستيلاء الذي سجله القلقشندي صاحب كتاب : (صبح الأعشى) بقوله :

(... وقام بأمرها \_ أي سبتة \_ أبو القاسم العزفي من مشيختها، فبقيت بيده، ويد بنيه إلى أن ملكها منهم بنو مرين سنة : تسع وعشرين وسبعمائة في أيام السلطان أبي الحسن، فصارت تابعة لفاس) صبح الأعشى /ج/ الخامس /ص/ 160.

وفي إطار أبهة الملك كانت تعقد مجالس المناظرات التي كانت تشهد مطارحات الأدباء، ومحاورة الشعراء ومساجلة العلماء، وإجراء المناقشات في مختلف أنواع المعرفة والعلوم.

وفي هذا الإطار أيضا أحدثوا ـ وفي بعض مظاهر الحياة الاجتماعية كاللباس تمايزا حسب المراكز الاجتماعية لمختلف الطبقات الشعبية، فقهاء، وادباء، وجنودا، وقادة، وسوادا، فكان الكتاب مثلا، وبالخصوص، يتعممون بعمامة خضراء ولا يتمنطقون سيفا.

كما اهتموا في الميدان الرياضي والألعاب بنوعين خاصين منهما :

الأول: مصارعة الحيوانات في أعياد المولد النبوي وقد تكون هذه العادة تسربت إلى مجتمعهم من الأسبان الذين ما يزالون حتى يومنا هذا يعتبرون مصارعة الثيران أحب الرياضات الموسية شعبيا، ومما يشير إلى هذه اللعبة بيتا شعر لابن جزي من قصيدة يمدح بها أبا عتان، جاء فهما:

لله يسوم بسدار الملك مر به

من العجائب ما لم يجر في خلدي لاح الخليف في برج العلى قمرا

يشاهد الحرب بين الشور والأسد الثاني: الاهتمام بالرماية، وكانت هذه الرياضة بالخصوص، منتشرة في جميع الطبقات بالثمال المغربي، ولاسيما سبتة، وثبلت حتى طبقات العلماء والفقهاء.

ج) ـ وامتاز بإشاعة الرخاء والازدهار الاقتصادي :

وفي هذا المجال يمذكر المؤرخون أنه في عهد يعقوب، شهدت البلاد رخاء عاما شاملا دام خمسة عشر عاما متوالية، وحتى أصبحت القطاني لا تجد لها مشتريا أو

آكلا، كما بيع القمح بستة دراهم للصفحة، والكبش بخمسة دراهم والشابل وحدة منه بقيراط.

وسجلت الحركة التجارية - تصديرا واستيرادا - نشاطا ملحوظا وعرفت موانئ المغرب، وبالأخص أصيلا وسبتة حركة تجارية عظيمة، حيث كانت ترسو بواخر البندقية وجنوة، ومرسيليا، مستوردة المنسوجات والسلاح ومصدرة الخيل والجلود والأغنام والشع والقطن والصوف.

وكانت سجلماسة بتافيلالت مركز ملتقى قوافل الصحراء الرابطة بين ثالي إفريقيا وتوات وإفريقيا السوداء، كما كانت بتكا للذهب المستورد من الخارج وسوقا عامة للعملات الصعبة.

وشهدت الفلاحة ازدهارا توخى في منطلقه نوعا من التخصص باعتبار المزروعات والمناطق الصالحة لها... مسا قد يشعر بأن دراسة جيولوجية ما لمعرفة نوعية التربة وما يناسبها من مزروعات، كان عرفها أجدادنا.

فقد اختصت ناحية (سلا) مثلا بزراعة القطن والكتان والدار البيضاء وأنفا بالفواكه والحبوب، ومراكش بالزيوت، ومكناس بالجنات المغروسات والمعروشات، والتي بلغت -أي هذه الجنات - حسب تعبير ابن غازي اثني عشر مدشرا والتي وصفها لسان الدين بن الخطيب بقوله :

(مكناس مدينة أصيلة، فضلها الله تعالى ورعاها، وأخرج منها ماءها ومرعاها، اعتدل فيها الزمان وانسدل الآمان، ودنا من الخضرة جوارها فكثر قصادها، من الوزراء، وبها المدارس والفقهاء، ولقصبتها الأبهة والمقاصير والأبهاء).

وتجدر الإشارة ونحن بصدد ذكر الفلاحة لعهد بني مرين ـ إلى أن نظام الري لهذا العهد شهد انتشارا للنواعير الخشبية التي كان من جملتها الناعورة الكبرى المشيدة على وادي قاس وذلك منذ سنة : 685 هـ على يد يوسف.

وإذا كنا بتعرضنا للأوضاع التجارية والفلاحية لهذا العهد، قد رسمنا صورة مصغرة للرخاء الاقتصادي الذي رفل فيه الشعب ليومئذ، فينبغي أن لا نسى - في نفس الوقت - الإشارة إلى أن هذا الرخاء - وهذا شأن الحياة والدنيا، منذ أن وعاها الإنان تاريخيا من عهد الأحجار إلى الأوراق والكتابة وقبل ذلك - كان يتعرض في بعض الأحايين للزعازع والاضطراب والتدهور، وهذا ما سجلته فترة من

تاريخ عهد يوسف حيث ذكر أن العملة انخفضت انخفاضا خطيرا هدد اقتصاد الأمة بالانهيار وانخفاض عملة أمتنا ـ كما نعرف ـ عنوان على انخفاض مستوى المعيشة فيها، وهي بالتالي تضعضع فاضح لقوة الشراء فيها، وكذلك علامة على ما يسميه علماء الاقتصاد في القرن العشرين الذي نحيا ربعه الأخير بالتضخم المالي، والتضخم المالي مرض تسعى كل المجتمعات الواعية لمحاربته وتجنبه ليعتدل ميزانها التجاري والاقتصادي بها يضن الازدهار والانتعاش ويحقق النماء والرخاء ومن ثمة الهدوء والاستقرار.

-. وتفاديا لتردي الأوضاع اقتصاديا، ومحافظة على ارتفاع معنوية الأمة، وصيانة لمستوى المعيشة المحترمة، شن المرينيون سياسة مد يد المساعدة للمحتاجين.

وفي هذا الإطار خصص أبو عنان - مثلا - للماكين الموافدين على مختلف الزوايا، التي أقيمت في أماكن متعددة من البلاد، بما فيها الفلوات والصحاري طعاما يوميا يكفى الوافدين.

كما كان كل ملوك بني مرين يوزعون - بمناسبة عيد المولد النبوي - مائة ألف دينار على الفقهاء، والطلبة والحفاظ والأشراف، وكل الحضور ممن يقوم بمهمة ما في هذه المناسبة، فكان كل واحد من الحضور يأخذ عشرة إلى مائة دينار.

وفي إطار قيام نوع من التكافل الاجتماعي أحت كل الطبقات الشعبية ولا سيما الموسرة، أحدث نظام من التعاون الوطني، تجلت آثاره العملية فيما بوشر يومئذ من وقف وتحبيس لعدة عقارات وأراض على المشاريع العامة بينما كانت مثل هذه الأعمال للعهدين قبل المرينيين قليلة غير سائغة أو لا يقولون بها كما جاء في عبارة ابن سعيد عند حديثه على هذه النقطة لعهد الموحدين، فقد قبال فيما نقله عنه الأستاذ المنوني من مخطوطة، (ولكن فيما نقله عندهم على عظمة سلطنة بني عبد المومن والمرابطين قبلهم كانت قليلة ولا يقولون بها).

#### ب) - السياسة الخارجية:

أ) . في النطاق العام: سجلت سياسة بني مرين الخارجية العامة، تجاه الدول، بما فيها موقفها من جيرانها

في الأندلس وشالي إفريقيا مظهرين اثنين متباينين لمرحلتين من وجودهم.

مرحلة توطيد أركان الدولة، ورفع قواعدها وتميز وجودها الذاتي، وحماية حدودها الآمنة والكفيلة بإعطائها بعدا محددا، ومرحلة التقعيد والتنظيم، والرفع من المستوى المعاشى في الداخل لجعل الأمة تنطلق في التشييد والبناء وأعداد الطاقات الشعبية لرفع شأن الدولة وبناء مجد الوطن. وفي المرحلة الأولى : (اتسمت سياسة المرينيين الخارجية تجاه جيرانهم بالخصوص بنوعين مختلفين من العلاقات، ففي علاقاتهم مع الجيران الأقربين، وأعنى بهم أولئك الذين كانوا يشاركونهم النفوذ الزمني وداخل الرقعة الترابية التي اعتبرت رقعة متماسكة متحدة طيلة الوجود العربي منذ الفتح الأول الإسلامي إلى أن استلموا ـ أي المرينيين هذه الرقعة ـ من يد الموحدين، ونعني بهذه الرقعة الجغرافية الشمال الإفريقي كله، أو ما نميه اليوم ونطلق عليه (المغرب العربي الكبير) فقد كانوا يلتزمون -فيما يخص هذه العلاقات ـ التمسك بمبدأ إخماد كل حركة انتقاضية ضدهم وضد وجودهم، ومناهضة كل فكرة انفصالية تستهدف تجزئة الامبراطورية الإسلامية الممتدة من حدود مصر الغربية إلى ساحل الأطلسي هنا بالمغرب، وربما في الأندلس. ومن هذه الزواية، وتقيدا، بل تنفيذا لهذا الالتزام، لم يهادنوا العزفيين الذين كانوا يسيطرون على سبتة، وكانوا أقاموا فيها نوعا من الاستقلال الذاتي، وإنصا نـــازلوهم وحاصروهم إلى أن ارغموهم على الاستلام والخضوع لطاعتهم، والدخول في الوحدة الوطنية الكبري، ولم يهادنوهم حتى أتموا استرجاع سبتة على يد أبي الحسن كما أشرنا قبل، ومن هذه الزاوية أيضا (وانطلاقا مما أوجبته من التزامات كانت هذه السياسة تصطبغ على الدوام بالصبغة الدينية، وكانت محاولاتهم المستمينة والمتتابعة لإرغام بني عبد الواد الذين كانوا بدأوا ينشؤون دولة انفصالية في المغرب الأوسط، والحفصيين الذين حاولوا بدورهم إقامة كيان مستقل لهم في تونس، وكل ذلك على أنقاض دولة الموحدين المنهارة وهكذا أرغموا جميع هذه الحركات الانفصالية على العودة إلى الوحدة الوطنية، وكما كانت عليه لعهد المرابطين والموحدين.

وتمكن المرينيون من قطع أشواط إيجابية لتحقيق هذا الهدف الوطني والشعبي في آن واحد، وبالأخص في عهد أبي الحسن عندما تمكن من استرداد تونس لإمرت ولتأكيد عزمه على مقاومة كل حركة تمردية أقام هناك طويلا لتوطيد دعائم هذه الوحدة بما يجعلها شيئا مفروغا منه وضروريا لبقاء وجود دولة بني مرين، تماما كما كان الشأن بالنسبة للدولتين قبلهم.

وحاول ابنه أبو عنان سلوك نفس الطريق لما آل الأمر إليه، لولا الأحداث التي شهدها عهدهما معا واظهرهما بأنهما ليسا رجلي الساعة، وأنهما دون أحداث التصدعات الوحدوية، بل أظهرهما دون مستوى هذه الأحداث بما واكبها من كوارث وضوائق لم تكن في الحسبان، ذلك أنه في الوقت الذي كان يباشر فيه أبو الحسن الأعمال التي من شأنها - ولو في نظره على الأقل - أن تدعم هذه الوحدة التي ما تزال مهلهلة ظهر في الجو حدثان خطيران عاقاه عن متابع جهوده الوحدوية وكل تحركاته في هذا السيل.

وكان أحد الحدثين خارجا عن النطاق البشري إلى حد ما، بينما كان الآخر - جملة وتفصيلا، ابتداء ونهاية، من صنع البشر، الذي «خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا».

والعآمل الأول أو الحدث الذي عاق مواصلة تحقيق الوحدة، والخارج عن النطاق البشري، كان هو ما حدث من طاعون جارف ابتدأ وتفشى في تونس ومنها امتد إلى باقية أصقاع الشمال الإفريقي، حتى أوشك أن يعم أقطار المغرب العربي الكبير، فقد حصد السكان، وأفقر منهم البلاد، وأرجف الناس وقد بلغتهم أنباء هذا الطاعون الذي استأصل جيوش أبي الحسن - أن من بين ضحاياه أبا الحسن نفه.

وكان هذا الإرجاف مما دفع بأبي عنان بن أبي الحسن - خوف تشتت الكلمة وتصدع المملكة - إلى الوثوب على العرش، والحلول محل أبيه، وإلى الإستبداد بالسلطان والانقراد بالحكم مكان هذا الأب الذي حيكت حول مصيره المشكوك فيه تلك الأراجيف.

وقد أفزعت هذه الأنباء أبا الحسن، وجعلته يخف

بالعودة إلى المغرب مقر ملك ودار سلطان أملا في استعادت المشروعية، وقطع ألسنة المرجفين فركب البحر عابرا بأسطول الضخم العظيم الذي قيل إن قطعه يومئذ كانت تبلغ خصمائة قطعة.

وتشاء مخرية الأقدار أن تتمم فصول مأساة أبي الحسن بنهاية مفزعة مروعة، فهاجت العواصف والزوابع البحرية التي حطمت أسطوله الضخم ذاك وتغرق جميع قطعه التي تناثرت كأوراق الخريف، ويغرق كل من كان في صحبته من رجال حاشيته وبطانته المقربين، بما فيهم أربعمائة من فطاحل علماء المغرب العربي، كان أبو الحسن دأب على مرافقتهم معه أينما حل وحيثما ارتحل...

قالت كتب التاريخ وتمكن أبو الحسن باعجوبة أن ينجو وحده من المأساة، حين هيأت له الأقدار ـ لما كانت تعده لنهايته من فواجع مؤلمة ـ لوح خشب ارتمى فوقه وأخذ يسبح بـه إلى أن رمته الأمواج على شاطئ من شواطئ المغرب... ليجد نفسه وجها لوجه أمام ابنه المتوج

وتمعن الأقدار في سخريتها بأبي الحسن، حين يمتنع ابنه أبو عنان عن تسليم السلطة لصاحبها وقد تحقق الآن من بطلان كل ما حيث حول مصير أبيه، وقد يكون أبو عنان قطع أشواطا غير قصيرة في تنفيذ ما خطه من سياسة، وسنه من قوانين وقد يكون أقام - مدة غيبة أبيه، دعائم جديدة للدولة، وبني كل شيء على أساس التخمين بأن أباه انتهى، وأنه وحده الآن المسؤول، وقد يكون اعتقد في حركته وما اتخذه من موقف، أنه بكل ذلك لم يأت أدا، ولم ينزع يدا من طاعة، ولا خرج عن جماعة.

كان يمكن أن يفكر في كل ذلك، ولكن هذا لا ينجيه من المسؤولية الأدبية التي عليه أن يراعيها أمام شخصيته ـ بالإضافة إلى أنها أبوه ـ كانت تطوح في الآفاق سعيا لتدعيم هذا الملك الذي يتربع دسته، وتوطيد أركان هذا السلطان الذي به يحاربه ويقاومه، مع أنه كان في إمكان أبي الحسن أن يقيم ملكا آخر وسلطانا جديدا في تلك الأصقاع التي تمكن من إخضاعها لسيفه تحت شعار الوحدة الوطنية.

وكان في الإمكان أيضا حمم هذا النزاع الذي تشب

بين الوالد وابنه أن لو تنازل هذا الأب الذي حاربته الأقدار عاكسته الأحداث، وأيد ابنه، ما دام قد قام بالأمر وواصل المسيرة، لأن الدولة أهداف وأفكار وأن هذه استمرار وتواصل وأن الناس مهما يكن مركزهم الاجتماعي والسياسي يذهبون، بينما الأفكار والفلسفات الصالحة تبقى وتخلد بخلود صلاح القيمين عليها، وبما تحمله في أعماقها من بذور الخلود والتجاوب مع الأحداث.

ولكن نشوب المعارك بين الرجلين - ولكل وجهة هو موليها، ولكل بواعث مقبولة في حدود النزعات البشرية - وزج جيوشها في معارك طاحنة وحروب إبادية لم يترك المجال صالحا لدعاة وحدة المغرب العربي أن يباشروا ما كانوا يأتونه من أجل تدعيم الفكرة، وإنما على العكس من ذلك أتاح الفرصة لمريدي الفتنة والانفصال والتصدع أن يحققوا أطماعهم.

وهذا التصدع والانفصال هو ما آل إليه الأمر، فقد تمكن الحفصيون من إثبات وجودهم المستقل، وواصل بنو عبد الواد جهودهم في نفس الطبريق، ولقد حققوا بعض ما كانوا يريدون وكثيرا مما كانوا يأملون.

أما العامل أو الحدث الثاني الذي أعاق أبا الحسن عن تحقيق حلمه في الوحدة، والذي وصفناه بأنه من صنع البشر، فقد كان - للأسف - عبث الأعراب من بني سليم وبني هلال وما أثارو، من فوضى وثورات دموية، فقد استثرى إضرارهم بالأمن والنظام، وتطاولوا على سكان البوادي بعموم الشمال الإفريقي، يفرضون عليهم الأتاوات، ويستخلصون منهم بالقوة) والإكراه والقسر ما يريدون أو يحتاجون إليه من طعام وأقوات.

أما كيف كان وجود هذه الجماعات من الأعراب سببا في إعاقة الوحدة، فإنهم حين شاهدوا استماتة أبي الحين في مقاومته لدعاة الانفصال من الحفصيين بتونس، وكيف تمكن منهم وأخعد فتنتهم، وأحبوا أن الناس هناك استتبوا إلى الدعة والهدوء بفضل يقظة أبي الحين هذا وصوده، وكيف انحاز الحفصيون الثائرون إلى الجماعة، وكان هؤلاء الأعراب وقود ما كان ثار من الفتن، والمحرضين على فكرة الانفصال التي تيسر لهم الاصطياد في الماء العكر، مما جعلهم غير مستعدين للتنازل عما اكتسبوا بفضل العدوان

الذي أضفت عليه الاضطرابات مشروعية ما أشاروا في وجهه عديدا من الثورات، واضعين أنفهم رهن إشارة كل من يقدم لهم ثمنا أكبر من دعاة التفرقة والانفصال.

ثم دفعتهم رعونتهم وما استمرأوه من قوضى أن يتجرأوا ويفكروا في أن يقطعوا على أبي الحن طريق العودة إلى مقر مملكته برا، مما اضطر معه إلى ركوب البحر كما رأينا، وزيادة في عرقلة أعمال أبي الحسن وإغاظته له أمدوا بني عبد الواد والحقصيين بالعون العكري لتنفيذ مخططاتهم الانقصالية حين تطوعوا كجنود مرتزقة مما تحقق معه عمليا ما قدروه وسعوا إليه، وتبخرت فكرة الوحدة وتم الانقصال...

وإذا كان أبو عنان قد حاول ـ بعد انتهاء خلافه مع أبيه بوفاة هذا الأب في ظروف غامضة عاشر صفر سنة اثنين وخمسين وسعمائة هـ / 752 هـ / أن يعيد الكرة، وينتهج نفس سياسة أبيه فيما يخص قضية الحرص على بقاء المغرب العربي موحدا ولو بحد السلاح، فإن الأحداث الدموية الفظيعة التي كانت ارتكبت بسبب خلافه مع أبيه كانت قد خلقت ندويا في القلوب، وجروحا في النفوس وأحدثت فجوات بين مختلف الطبقات الشعبية جد عميقة في كل أجزاء هذه الإمبراطورية، ولم يكن بسبب ذلك من السهل أو الميسور طمر تلك الفجوات ولا حتى بناء قناطر لعبورها، بما يتسنى معه تحقيق الفكرة أو بقاء جدفوة الإيمان بالعمل لها حية متوثبة.

وقد تأكد أبو عنان، وكل المرينيين الذين جاءوا بعده من عبث محاولاتهم في هذا المجال ومن عدم جدوى كل تحرك فيه، كما تأكدوا أن ليس في الإمكان إرغام الناس على ما يرفضون وما لا يريدون، وخاصة عندما لا يكون هذا الأمر الذي يرغمون عليه صادرا عن ذوي الماضي الطاهر ولا عن ذوي النيات الحسنة والخالصة العمل لوجه الله الكريم وصيانة دين نبيه الشريف.

وأما موقف المرينيين من جيرانهم الآخرين وأعني بهم بني الأحمر النصريين الذين كانوا مملكين في القسم الغربي من جزيرة الأندلس، فإنه رغم الغيوم التي رانت على علاقات الدولتين، ببب ما كان أبداه النصريون من

محاولات الاستيلاء على سبتة، قبل أن تصبح نهائيا تابعة لفاس، فإن مواقف المرينيين من أولئك النصريين اتسمت بكثير من صور التعاون المتبادل، والقائم على المهاداة، وعلى نوعية من الدفاع المشترك، وإن يكن المغرب هو أبدا الذي عليه الغرم وتحمل تبعات الدفاع عن الأندلس،

وبهذا عرفت العلاقات بين الطرفين روحا من المودة والتآخي. تحول إلى تضامن وتحالف، مع الاحتفاظ لكل طرف بحرية التصرف، بما يؤكد ذاتيته الخاصة.

وأرى أنه من هذه الزاوية عالج النصريون قضية التجاء أخوى أبي عنان لكنف أبي الحجاج سلطان غرناطة ببإيعاز من أبي عنان نفسه، حين اتسعت رقعة ملكه، بضم تلمسان ومعظم أراضي المغرب الأوسط.

وحين عاد أبو عنان هذا، وطالب بإرجاع أخويه إلى حضرته حين بلغته تحركاتهما لمحاولة الاستعانة بالنصاري

على أخذ ما سمياه حقوقهما المشروعة ولكن أبا الحجاج رفض في إصرار تلبية رغبة أبي عنان معللا رفضه بأنه لن يخفر ذمته، ولن يسيء جوار المسلمين المجاهدين والملتجئين، وإن يكن من الملاحظ وفي إعجاب أنه وحتى أمام هذا الموقف السلبي من النصريين لم يندفع أبو عنان لغزو الأندلس رغم قدرته على ذلك.

ويعلل الأستاذ عبد الله كنون مبدأ إحجام المرينيين عن غزو الأندلس بينما لم يقفوا من جيرانهم بني عبد الواد والحفصيين نفس الموقف بأن المرينيين (كانوا يعرفون ما نزل بلفهم الموحدين من الضعف والانحلال بسبب ذلك القطر الأندلي ومحافظتهم عليه، ولئن قبل إنه كان سبب عسهم عزهم ومجدهم، فقد يقال أيضا إنه كان سبب تعسهم ونحسهم، فمن المحقق أنه لولا واقعة العقاب لم يمكن للمرينيين أن يستولوا على المغرب، ويقلصوا ظلل نفوذ المصوحدين عنه، فهذه العبرة التاريخية هي التي كانت أليس ما يلزمها من التحصين الدائم، والدفاع المستمر منهكا المواهم، كاسرا لشوكتهم يوما ما، كما حبق ففعل بالمرابطين وبني مومن، ولهذا فإن فكرة الاستيلاء على الأندلس لم تدر وستولوا على حصن أو بلد سرعان ما يسلمونه لبني واستولوا على حصن أو بلد سرعان ما يسلمونه لبني

الأحمر، قاصدين بذلك إزالة النفرة من أنفهم وتقوية الروابط معهم، ولم يكونوا يبقون بأيديهم إلا جبل طارق والجزيرة الخضراء وجزيرة طريف لربط خيط المواصلة بين العدوتين، وإنزال المقاتلة وادخار العؤونة مما مصلحته عائدة على الأندلس). النبوغ / ج الأول / 180 / 182 / مصلحة التهى المرينيون إلى أن من مصلحة الجميع ومن مصلحة المنطقة ذاتها أن يوجد بين مختلف أنظمتها نوع من التعايش السلمي وتبادل العدون والتضحية والتسليم بالحدود التي قرضها الوجود الواقعي لكل الدول المتاكنة في رقعة الامبراطورية الموحدية القديمة.

وهكذا أعاد الحفصيون استقلالهم بمعونة الثائر (أبي محمد بن تيفراجين) الذي كان طارده أبو الحسن حيث فر إلى مصر للنجاة من تلك المطاردة، وقد عاد إلى تونس ثامن عشر جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين وسبعمائة / 751 هـ.

واكتفى ابن تيفراجين بتمثيل دور ابن أبي عامر مع هشام المؤيد في الأندلس.

وفي نظري أن إدراك المرينيين لهذه الحقيقة هو اللذي جعلهم يعدلون عن نهج سياسة العداء مع جيرانهم، ويتحولون عنها إلى ثن سياسة جديدة تقوم على حسن الجوار والتفاهم، وتنسيق الخطط الكفيلة بتحقيق الرفاهية لكل المنطقة وإبعادها وكانها عن كل خطر.

وهذا التحول في سياسة بني مرين تجاه الدول سواهم، هو ما نسيه المرحلة الثانية، في وجودهم الدبلوماسي، أو مرحلة التقعيد لملكهم والتنظيم لمختلف سياساتهم ومرافق شؤونهم والعمل على خلق ازدهار اقتصادي ضروري لكل مجتمع ودولة يريدان استشعار الاستقرار والاطمئنان إلى جميل المكتسبات والقدرة الذاتية على حماية الحرية والاستقلال.

 ج) - علاقة المرينيين بإفريقيا والشرق الإسلامي :

فيما أسميناه المرحلة الشانية لوجود بني مرين الدبلوماسي يمكن إدراج علاقاتهم في هذا المجال مع كل من إفريقيا والشرق العربي الإسلامي.

والملاحظ أن بني مرين في مرحلتهم هذه ـ وفيما أقاموه فيها من علاقات مع خصوص الشرق وإفريقيا تبنوا مبدأ تمتين الروابط الإسلامية، مع التقيد بمبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين الداخلية.

وعلى هذين الأساسين أقاموا علاقات جد قوية ومتينة مع مالي والسودان من شعوب إفريقيا السوداء ومع مصر والحجاز بصفة خاصة، ومع الشرق الإسلامي بصفة عامة من شعوب إفريقيا السوداء ومع مصر والحجاز بصفة خاصة، ومع الشرق الإسلامي بصفة عامة من شعوب آسيا.

وسنستعرض في عجالة واقتضاب بعض مظاهر هذه العلاقات لإثبات مدى اهتمامهم بهذا الميدان من حياتهم السياسية.

ثم فيما يخص علاقاتهم بمالي والبودان، نذكر أنها اسمت على الدوام بالتقدير والاحترام المتبادلين وأنها بلغت من القوة درجة اضطر معها أبو عنان بعد وفاة أبيه أبي الحسن، أو بعد انتحاره بأن قعد نفسه في الدارعين وترك دمه يبيل حتى مات كما يذكر هذه القصة بعض المؤرخين باضطر أن يبعث وفدا رسميا لكل من هاتين الدولتين يرأسه ابن بطوطة صاحب الرحلة يقدم لهما تفييرات معقولة - أو على الأقل مقبولة - لما أحاط بوفاة أبي الحسن من تساؤلات واستفهامات وغموض نظرا لما كان يتمتع به أبو الحسن من تقدير عظيم في تينك الدولتين، التقدير الذي دفع بشعبيهما أن يقيما المهرجانات التأبينية أسفا على فقدائه.

واضطر ابن بطوطة لتوضيح الموقف بما يعيد المياه إلى مجاريها، إلى تمديد إقامته مدة أطول مما كان يقدر، إذ لم يعد إلا بعد صدور تعليمات أبي عنان له بالعودة السريعة إلى فاس.

ا قال ابن بطوطة يتحدث عن عودته تلك : (فلما عدت إلى (تكندا) وصل غلام الحاج ومحمد بن سعيد السجلماسي بأمر مولانا أمير المؤمنين آمرا لي بالوصول إلى حضرته العلية، وامتثلته على الفور، وخرجت من (تكندا) يوم الخميس الحادي عثر شعبان سنة : 754 هـ)، في رفقة كبيرة، فيهم جعفر التواتي وهو من الفضلاء). وانظر بحثنا

عن البيعة والخلافة في الإسلام في موضوع هذه العلاقات.

أما عن علاقات المرينيين بدول الشرق الإسلامي، فقد كانت قوية مستمرة وفي مختلف الأشكال، وتباين الأحوال وتعدد المناسبات.

ومن كلمات ابن خلدون ـ وهو يتحدث عن هذه العلاقات المتينة ويصف أبعادها قوله : (ولم تزل ملوك المغرب على القدم ولهذا العهد يعرفون لملوك الترك بمصر حقهم، ويوجبون لهم الفضل والمزية، بما خصهم الله به من ضخامة الملك، وشرف الولاية بالماجد المعظمة، وخدمة الحرمين الشريفين، وكانت المهاداة بينهم تتصل، وقد تنقطع بما يعرض في الدولتين من الأحوال).

العبر لابن خلدون ج الخامس / ص 479 / ودعوة الحق ص / 61 عدد / 8 سنة / 8.

وقد ابتدأت هذه العلاقات - فيما يذكر المؤرخون -بين أبي يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني والملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون، الذي كان استقل بمصر والشام والحجاز، ما بين سنتي 678 إلى 689 هـ.

وكانت بداية هذا الاتصال بين السلطانين المغربي والمصري - فيما يسدو - حين طلب الملك المصري من المغرب التدخل لدى ملك فشتالة لصالح حكام مصر كما قد يفهم مما نقله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري حين قال :

(أنبأني غير واحد عن القاضي نور الدين بن الصائغ الدمثقي، قال : حدثني سيف الدين فليح المنصوري قال : أرسلني الملك المنصور قلاوون إلى ملك المغرب بهدية، فأرلني ملك المغرب في ثفاعة إلى ملك فشتالة فقبلها) دعوة الحق / العدد 5 / ص / 61 اللغة 8.

ثم ازدهرت هذه العلاقات في عهد يوسف بن يعقوب المريني (685 هـ ـ 706) الذي كان يعاصر ـ كما قلنا ـ الملك الناصر محمد المنصور قلاوون الصالحي.

وقد أثبت المؤرخون في مضار العلاقات بين الشرق الإسلامي والمغرب المريني ثلاث سفارات تمت كلها ما بين 700 و704هـ.

والأولى كانت تلك التي تمت سنة : 700 هـ وكانت بالخصوص إلى مصر، ورئيسها مجهول وقد أشار ابن خلدون

لذكر تاريخها حين قال: (حضر في سنة سبعمائة وزير من المغرب في غرض الرسالة :)، دون الإشارة إلى فحوى هذه الرسالة...

أما المفارة الثانية، فقد كانت بالقصد إلى الحرمين وبرسم الحج، وعبر مص، وكانت حدثت سنة: 703 هـ حين أوفد السلطان بعثة من العلماء مخفورة بقوة من الجيش قوامها خمسائة جندي، وكان من ضن أفرادها القاضي محمد بن زغبوش، وكبير علماء المغرب ليومئذ أبو عبد الله القصار، وبصحبته أبو عبد الله محمد بن ابراهيم البقوري دفين مراكش.

وكانت هذه البعثة تحمل مصحفا أعد خصيصا للحرم المكي مع مصاحف أخرى ومعهما هدايا مختلفة لملك مصر وسكان الحرمين، وقد أورد ابن خلدون أيضا خبر هذه السفارة والمصحف الذي أهداه يوسف فقال: (فأمر يوسف بانتساخ مصحف رائق الصنعة، كتبه ونمقه أحمد بن الحسن الكاتب المحسن، واستوسع في جرمه، وضن غشاءه من بديع الصنعة، واستكثر فيه من مضالق الذهب العنظم بخرزات الدر والياقوت، وجعل منها حصاة وسط المغلق بغورة الحصيات الأخرى مقدارا وشكلا وحنا واستكثر من الأصونة عليه).

ويحكي ابن مرزوق : (أنه رأى بمكة هذا المصحف الذي بعثه المولى أبو يعقوب بخط أبي الحسن، وكان وجهه محلى بالذهب المنظوم بالجواهر النفيسة).

ويضيف ابن مرزوق: (وقد انتزع ما عليه، وبقي في قبة التراب يقرأ فيه احتسابا، قبال ابن مرزوق: (وقد قرأت فيه في أعسوام) دعسوة الحسق / ص / 62 / العسدد / 5 / السنة: 8.

أما السفارة الثالثة فقد حدثت كذلك في عهد السلطان يوسف وفي سنة: 704 أو 705 هـ، وكانت هذه المرة مزدوجة الغاية، الحج وحمل هدايا ثمينة لملك مص، وكانت برئاسة: (أيد غدى الشهرزوري علاء الدين، وبدلالة أبي زيد الغفائري، وكبيرأهل الفتيا بتلمسان أبي الحسن الثنيسي.

وتتحدث الروايات التاريخية أن البعثة حملت معها عدايا سنية إلى الناصر قلاوون بلغت أربعمائة جواد عتيق

مجهزة تجهيزا حربيا، وأربعمائة بغل، مع كثير من ماعون المغرب وسائر طرفه، وجملة من الذهب العين)، ويصفها ابن الوردي فيما حكاه عنه ابن خلدون في العبر بهذه الكلمات.

(ثم دخلت سنة 704 هـ، وفيها وصل من المغرب كثير، صحبتهم رسول أبي يعقبوب يسوسف ابن يعقبوب المريني ملك المغرب إلى مصر بهدية عظيمة : خيل وبغال نحو خمسمائة بسروج ولجم، ملبسة بالذهب المصري).

ولقد رد ملك مصر عليها سنة : 705 هـ، بالأحس، هدية فيها من طرف الشرق ما يستغرب من الثياب، والحيوانات الفيل والزرافة، ويعض ما كان غنمه قلاوون في حربه مع التتار، تلك الحرب التي جرت بينهما بظاهر دمشق وانتصر فيها قلاوون، فجعل في هديته لملك المغرب أشياء من مغانم هؤلاء، إشهارا لأمر هذا الفتح بالمغرب، فكان صحبة الهدية عشرون أكديشا من أكاديش التتار، وعشرون أسيرا منهم، وشيء من طبولهم وقسيهم،

ويسجل في إطار توثيق المدولية المرينية علاقاتها الدينية والدموية مع الشرق ما أحدثه ملوكها من كتابة رسائل خاصة موجهة إلى الروضة الشريفة بيشرب، والتي أطلق عليها بسبب ذلك في الأدب المغربي لعهد هذه الدولة : (بالرسائل النبويات) وكانت تدبجها براعات الملوك، ويذيلونها بما ينشئونه من قصائد وأشعار في نفس الموضوع، مما قد تتعرض له في حديثنا عن شعر المولديات، وكانت تردف هذه الرسائل بأوقاف سنية بخصص ريعها لتدارسها وصيانتها.

وكان أبو عنان ـ متأثرا بآثار أسلافه النذين كانوا يقدرون البيت النبوي الثريف - أول من سن هذه السنة حين أرسل الفقيه البرجي سفيره إلى مصر برسالته النبوية سنة : 756 هـ تلك الرسالة التي نالت شهرة عظيمة في الشرق، والتي وصفها صاحب كشف الظنون بالدرة السنية، وقال عنها ابن الخطيب في الإحاطة إنها تعلن في الخفاء ببعد شأو أبي عنان ورسوخ قدم علمه، وعراقة البلاغة في نسب خصله ثم قال ابن الخطيب :

(وكانت متصلة بقصيدة من نظمه، وقد ديجها بخط يمينه، الذي يخجل الروض حسنا . كما هو تعبير تحفة

النظار عنها .، وقد ظلت هذه الرسالة تقرأ إلى ما بعد سنة : 800 هـ / في المدينة المنورة حسبما جاء في كتاب (نصح ملوك المملمين) ثم جاء بعد أبي عنان أبو فارس عبد العزيز الأول الذي أرسل بدوره رسالة مسائلة لتلك التي أرسلها أبو عنان، وفي نفس الموضوع، وقند كتبها هو الأخر بخط يمينه موجها أياها إلى المقام الشريف.

وقد اشار إليها ابن أبي حجلة في كتابه : (منطق الطير) حيث قال: (فقد وقف المملوك - يعنى نفه - على الرسالة الملكية السلطانية الفارسية العزيزية المجهزة إلى الحضرة النبوية، المفتتحة بالأبيات الدالية، وهذا هو الفرق بين الرسالتين : رسالة أبي عنان ورسالة أبي فارس حيث أخر الأول القصيدة بينما قدمها الثاني ـ وانتهى إلى ما انجز في ذيلها من الضراعة والظمأ إلى صاحب الحوض والشفاعة، فقد بلغ برسالته التي قرئت بحضرة الرسول، وهبت عليها نمة القبول، وإشارة لهذه الرسالة نفسها يقول ابن أبي حجلة في قصيدته التي أنشأها تقريظا : في النبي الهـــاشمي ربـــالـــة

يكور أيها شوقه ويعيسد

وانشدها بالحج في كل مشهد

يطيب بها للمع منه تشيد

وأم بها من طيبة طيب روضة

بها، قطف الجاني الرضا وينزيد ثم تتوبعت تلك البعثات على مختلف المستويات، حتى إذا جاء عهد أبي سعيد عثمان الثاني سنة : 804 هـ، وكان التتار بزعامة (تيمورلنك) يعاودون مهاجمة الشام، بعث فيره أبا عبد الله محمد بن أبي القاسم ابن نفيس الحسيني العراقي بهدايا إلى ملك مصر، وبرسالة أكد فيها استعداد المغرب لإرسال جيوشه لتشارك في المعارك، إذ كان ذلك ضروريا لللمة الإخوان الملمين في تلك

الديار. ويعيد التاريخ نفسه في سنة : 1967م حين هـاجمت شرذمة الصهاينة الأراضي العربية وبعث الحسن الثاني فيالق من جنوده الأشاوس لتشارك في معركة المصير لولا ما حال دون هذه الغاية من أحداث... وإن تمكن الجيش المغربي في هذا العهد من المشاركة في معركة (سيناء والجولان) سنة : 1974 من شهر رمضان وفي العاشر رمضان.

# المناع ال

### الاستاذمولاي مصطفى بن أحمد العاوى

انطلاقا من قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا ربكم الندى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء..... إلى رقيباك، وقوله: ﴿ هُو الذِّي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وقوله : ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾، فهذا الإنان المخلوق من طينة واحدة ونفس واحدة استخلف الله في الأرض ليعمرها ويعيش فيها، وتتعاقب أجياله فوقها إلى أن يشاء الله وقد ركب في خلقته غرائز تدفعه إلى مؤانسة بعضه لبعض وقد قيل : إن ذلك موضوع تسميته إنسانا فسكون ذكرانه إلى إناث والعكس، همو أمر جبلي وطبيعي في تكوين نشأة المخلوق على ذلك لحكمة اقتضاها صنعه البديع والإنسان كسائر المخوقات الحية يتعامل جنسياء ذكرانه وإناثه، لأنه فطر على ذلك من لدن صانعه الذي فطره على ذلك سبحانه.

والإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يتقذرها، وإنما ينظمها ويطهرها ويرفعها عن المتوى الحيواني ويرقيها، حتى تصبح المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفية والاجتماعية والأخلاقية في هذا المجتمع

المترفع عن مجرد الحيوانية. فالإسلام يريد من مجتمعه الذي يشترك في تكوينه الذكران والإناث أن يرتفع فيه الطرفان عن الحيوانية التي لا تهدف إلى إقامة أسرة وتأسيس بيت فيه حياة مشتركة بل يريد أن تقوم الحياة الجنسية على أسس من المشاعر الإنسانية الراقية التي تربط بين الإنسانية برباطرالتقوى وإنشاء حياة دائمة مشتركة بقلبين وروحين طاهرين ينظران إلى مستقبل مشترك يلتقي في الذرية المرتقية والتي يسهر على تكوينها والدان حارسان لا يفترقان.

تلك لمحة قصيرة عن منشأ الإنسان بنوعيه الذكران الإنباث في نظرية الإسلام انطلاقا من الآية الكريمة السالفة : ﴿ وَمِن آيته أَن خَلَق لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزُواجا لِتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾.

ويجمل بنا قبل أن نفصل القول في موقف الإسلام من المرأة وهي نصف هذا المجتمع أو تزيد.

أن نستعرض بأيجاز موقف بعض الأمم والشعوب والديانات والمذاهب المختلفة في احقاب التاريخ قبل الإسلام لنميز بين وضعية المرأة في تلك الاحقاب وبين ما خصها به دين محمد بياني مما يميز بين الحالتين، وذلك حسب المستطاع وما يسح به الوقت القصير.

فاليونان من أقدم الأمم في تاريخ البثرية وأكثرها حضارة، وفي عصرهم البدائي كانت المرأة عندهم في غاية من الانحطاط وسوء الحال في الأخلاق والحقوق والسلوك الاجتماعي، فلم تكن لامرأة عندهم منزلة أو مقام كريم، وإنما كانت مجرد متاع، وما كان الرجال مطالبين بمثل عليا من العفاف وطهارة الأخلاق، حتى كانت الناء المنحرفات جزءا من صميم المجتمع اليوناني لا ينفك عنه، ولا يعاب على المرأ إذا عاشرهن أو خادنين، حتى أصبحت بيوتهن مراكز يؤمها الرجال من سائر طبقات المجتمع.

أما الرومان فقد كانت لهم نظرية أخرى في أول عهدهم وازدهار دولتهم فكان الرجل رب الأسرة يتحكم في جميع أفرادها: زوجة وبنين وبنات، وكان العفاف عندهم في أجل مكان من الاعتبار.

ولكن سرعان ما تغير هـذا الموقف منهم في شـأن المرأة كلما ازدهرت حضارتهم إلى أن انقلب الأمر وانعكت الحال رأا على عقب فلم يبق لعقد الزواج عندهم اعتبار، وأصبحوا لا يهتمون بتبعات العلاقة الزوجية، ومنحت المرأة حقوق الإرث والملك، وجعلها القانون حرة طليقة لا سلطة عليها لزوج ولا لأب، وأصبح الطلاق عندهم أمرا عاديا لا أثر لـ في المجتمع، وحتى أصبح النساء يعددن سنى أعمارهن يعدد الرجال الذين تزوجت بهم أي في كل عام زواج وطلاق، ذكر أحد المؤرخين سارسل (43 ـ 104م) أن امرأة تسزوجت عشرة رجسال في ظرف قصير، وقــــال آخر جــووينــل (60 ـ 140م) أن امرأة تقلبت في أحضان ثمانين أزواج في خمس سنوات، وهكـذا هبـط المستوى الأخلاقي إلى أن أصبح كبار علمائهم يعمدون الزني أمرا عاديا كما زعم كاتو (84 ق م). ولما انحلت عرى الأخلاق وصيانة الآداب عند المجتمع الروماني اندفع تيار العري وارتكاب الفواحش وجموح الشهوات، وأصبحت المارح ميادين للخلاعة والمجون والتبرج الممقوت والعرى المشين، وزينت البيوت بصور ورسوم كلها دعوة سافرة إلى الفجور والدعارة والفحثاء الأمر الذي اضطر معه المسؤولون إلى وضع قانون يمنع نماء البيوت من احتراف مهنة الفساد وصناعته النافقة. وانتشر بالرغم من ذلك السباق إلى العري والاستحمام في مكان واحد يضم النساء والرجال. ولا يخفى

ما يجره ذلك من أباحية واختلاط في الإنسان، الأمر الذي يميت الروابط الأسروية التي هي سر وجود مجتمعات متماسكة متضامنة في السراء والضراء.

وجاءت المسيحية منتشرة في أوربا التي كانت تعيش فوض أخلاقية متناهية فحاولت أن تطهر المجتمع وأعلنت استنكار البغاء، وتوعدت من يتعاطيه من النساء بسوء العاقبة، ودفعت بالراقصات والمغنيات إلى إعلان التوبة على أيدي الرهبان رجال الدين الذين تشددوا في أمر العلاقات الجنسية، وأعلنوا زهدهم فيها، وأشاعوا في الناس في المرأة ينبوع المعاصي، وأصل السيئة والفجوز، وهي للرجل باب من أبواب جهنم تغريه وتغرر به حتى الهلاك، لأنها سلاح إليس الذي لا يوازيه سلاح. وقد قبال أحد أقطاب المسيحية (تروثوكيان): إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان، وإنها دافعة بالمرء إلى الشجرة الممنوعة ناقضة لقانون الله: وقبال كرائي سوستام وهو من كبار رجال المسيحية ؛ المرأة ثير لابد منه، ووسوسة جبلية، وآفة مرغوب فيها، وخطر على الأسرة والبيت ورزء وسوء.

وهكذا وبفعل دعوة الرهبان أصبحت العزوبة وتجنب معاشرة المرأة حتى يعقد نكاح من علامات التقوى والصلاح والورع وسبو الأخلاق، وضرب في ذلك المثل رهبانهم في الأديرة والكنائس وتشددوا في هذا الأمر، فكان رد الفعل أن انتثر الفساد والأباحية بثكل خطير، نظرا للإحراج الناجم عن تعاليم الرهبان وعن سلوكهم في الظاهر المنفر من معاشرة المرأة ولو عن طريق العقد القانوني، في حين أن الطلاق غير مجوح به دينيا وقانونيا مصا يدفع بالزوجين عند سوء العلاقة إلى أن يتحرر كل منهما من قريله فتبدأ المخادعة والاتصالات اللامشروعة وبذلك أسرع الفساد إلى المجتمع وانحلت روابطه وتهلهل وضع الأسرة التي هي الخلية الأولى لتكوين مجتمع متماسك.

وفي الجزيرة العربية وقد كانت تحتك بجيرانها من الأمم والشعوب التي خضعت لليونان والرومان وغيرهم ممن فسدت أوضاعهم وحالاتهم، فتأثروا كثيرا بتلك الأحوال ونشأ عن أخلاقهم التي عرفوا بها - ومنها عزة نفوسهم وأنفتهم من العار - أن كرهوا المرأة بصفة عامة وأصبح الرجل منهم يستنكف من مولودته ويتقرز من وضع بوجد عليه وفي

يبته عدة بنات من صلبه ومن زوجته القانونية، الأمر الذي دفع ببعضهم إلى التخلص من بنته وصبيت فيدفنها في التراب وهي حية تأخذ بلحيته، وهو يضعها في قبر بدون شفقة ولا رحمة، الأمر الذي نهى عنه القرآن وبأسلوب بليغ في النكير ووضع المسؤولية على صاحبها، ﴿وَإِذَا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت﴾ وما كانوا يفعلون ذلك إلا خثية العار، أن تبقى البنت في بيت أبويها ولا يأتي من يخطبها ويتزوجها فتضطر لسلوك السيل الفاسد، يأتي من يحطبها ويتزوجها فتضطر لسلوك السيل الفاسد، من وقع كلمة في بيت شعر تلصق العار والشنار بأسرة أو من وقع كلمة في بيت شعر تلصق العار والشنار بأسرة أو قبيلة لا تصحوه صحائف الدهر وتقلباته.

تلك بعض سات العصر الذي بعث فيه رسول الإسلام محمد برائير وجاء بالرسالة الخاتمة العامة الشاطة لسائر الأمم والشعوب، وكان من أهم ما جاءت به رسالة الإسلام تصحيح عقيدة الإيمان بأن الله وحده لا شريك له هو صاحب الأمر والنهى الخالق الرازق المدبر المحي المميت بيده كل شيء وإليه المصير. ويعدها العمل على صلة الخلائق بصائعها ومربيها سبحانه، وذلك بتقبل ما أنزله على عبده ورسوله سيدنا محمد، هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو المعجزة الكبرى الدالة على صدق محمد في رسالته هاته. والأن وقد مضى على بعثة رسول الله أزيد من أربعة عشر قرنا والقرآن كما أنزل لم يضع منه حرف ولا كلمة. وها هو يفتح القلوب ويشرح الصدور، ويعيد للأنفس الطمأنينة بعد الذي أصابها من هزات في المعتقد والسلوك والمعاملة. ويعين على تصحيح الأوضاع وإصلاح الأخطاء، ويرأب الصدع ويلم الشعث وينير للناس طريق الهندي والمعادة في الدارين : ﴿من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مومن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا

وبعد، يمكننا الآن أن نستلهم كتاب الله ونتجول في أرجائه لنرى منزلة المرأة في الإسلام، بعد الذي اعتراها من تقلبات وأوضاع منذ آلاف السنين ولدى مختلف الأمم والحضارات، فالإنسان داخل في عموم قول الله تعالى : ﴿وَمِن كُلُ شَيء خُلَقْنَا زُوجِين لعلكم تَذْكُرُون﴾.

غير أن زوجية الإنسان تمتاز عن زوجية الأشياء الأخرى بما في ذلك الحيوان الذي هو أكثر شبها بالإنسان في مضون الزوجية التي عن طريقها يتم استمرار وجوده فالإنسان كرمه الله بالعقل وألهمه واستخلفه في الأرض ومهد له سبل الحياة فيها وملكه أمرها، وسخر لـه جميع ما عليها من نبات وحيوان، وما أودعه في باطنها من خيرات. وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وهو بكل شيء عليم ﴾ والفطرة الحيوانية في الحيوان هي نفسها في الإنسان يقول سبحانه : ﴿جعل لكلم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجا يذراكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ ويقول: ﴿ نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله كه. والشبه المقصود هنا والله أعلم هو ملازمة ما بين الزوجين من هذا النوع من العلاقة الدائمة المستمرة دون سائر أنواع الحيوانات فالزارع يلازم زرعه وأرضه وإنشاجه يرعاه ويحافظ عليه باستمرار. والزوجان يحافظان على علاقتهما دوما ويرعيان ما ينتج عن علاقتهما الجنسية بالعناية تنشئة وتربية ورعاية لأنه استمرار لهما في هاته الحياة. والسر الذي أودعته الفطرة التي قطر الله الناس عليها هو ما أشارت إليه الآية : ﴿ وَمِن آياتُهُ أَن خُلَقَ لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ك، فهو الاطمئنان والسكون وتبادل العطف والود والرحمة والتكامل المتجلى في الآية : ﴿ هِن لَبُّ اسْ لكم وأنتم لباس لهن ﴾، وهكذا انفرد الإنسان دون بقية الحيوانات والمخلوقات الأخرى بأن علاقة زوجية ليست علاقة جنسبة عابرة فقط وإنها هو التكامل والتعاون والحب والرحمة والمودة والحفاظ على بقاء السلالة البشرية عن طريق هذا الاتصال الجنسي وما ينجم عنه، فبالرغم من مدلول الآية : ﴿ وحملته أمه وهنا على وهن ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ، فإن علاقة هذا الحمل ومستقبله مرتبط بوالديه بشكل لا وجود له في غير الإنسان من الحيوانات كما تفيده الآية: ﴿ زِين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ﴾ فهذا الحب وهذا الحنان

الفطري هو الذي يقيم أواصر النسب والمصاهرة بين أفراد الإنسان، وعنه تنشأ روابط الأسر والعائلات ومنها تتألف القبائل والشعوب مصداقا لقول الله جل شأنه :: ﴿وهو الذي خلق من الماء بشرا فجمله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا﴾، وقوله : ﴿يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾، فرابطة الرحمة وأصرة الصهر والنسب هي في الحقيقة حجر الزاوية فيطبيعة التمدن الإنساني، ويتوقف قيامها ومتانتها على أن يكون الأولاد من الآباء المعروفين المعلومين، وذلك سر حفظ الإنسان من الزلف والاختلاط... حتى بعد موت الأبوين تظل هاته الروابط قائمة فيما خلقوه من بنين وأموال فوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب يحكم الله ﴿وما جعل أدعياءكم أبناءكم﴾.

وقد ميز الله الإنسان من بين المخلوقات بغريزة الحياة، فالحياة غريرة طبيعية فيه دون غيره من المخلوقات، ومن ثم كان مجبولا على الرغبة في ستر بعض أجزاء جسه تلك الأجزاء التي هي أدعى إلى إثارة فتنة بعضه يبعض وقد بين القرآن هذا عندما تحدث عن أدم وزوجه وقد سترا بعض تلك الأعضاء كما تقتضيه الفطرة والحياة التي أودعها الله فيهما، فجاء إبليس اللعين يوسوس ينهما ليبديا ما ستراه حياء ﴿فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سؤاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هاته الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقامهما إنى لكما لمن الناصحين قد لاهما بفرورك. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سؤاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ثم نبههما سبحانه إلى شيء أخر فقال : ﴿ يِما بني أدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سؤاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم

وهكذا نرى الإسلام يسير بتسدرج في ضبط هسذا الجانب الجيواني في الإنسان بصفة خاصة لأن الله تعالى كرمه واصطفاه ليكون خليفته في الأرض ومن نم ميزه عن غيره من المخلوقات بأن علمه كيف يتصرف جنسيا، ووهب

صفة العقل والتفكر، وأنعم عليه بصفة الحياء ويذلك أمكنه تصريف غريزته الجنسية على شكل منضيط سليم دائم مستقى.

وبما أن البعض من أفراد هذا الإنان تدعوهم ضرورة القرابة الدموية إلى أن يكونوا على اتصال دائم ومستمر في كل الظروف الحياتية فقد حرم عليهم القرآن هذا الميلان الجنبي بصفة قاطعة ودائمة فقال: ﴿حرمت عليكم المهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات ناءكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نائكم اللاتي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نائكم اللاتي عليكم وحلائل أبنائكم اللذين من أصلابكم وأن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم اللذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾. كما حرم عليم ذوات الأزواج والمحصنات من الناء، وحرم أيضا لاتصال بمن سوى ذلك بدون عقد ونكاح مشروع مما يعد رني. فقال : ﴿ولا تقربوا الزني إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا﴾.

وبهذا سدت أبواب الفوضي الجنسية بحكم الإسلام، وإذن فباب المتعة الجنسية مقيدة بقيود نص عليها القرآن : ﴿وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأصوالكم محصنين غير مافحين ﴾، وقال: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن ﴾، وقال : ﴿محصنات غير مسافحات ولا متخذات أحدان ﴾. هذه ميزة الإسلام لا يامر بكبت العلاقة الجنسية ولكنه ينظمها ويضع في طريقها ترتيبات وشروطنا إذا توفرت كان أثرها طيبا، وأنتجت مجتمعا متماسكا، فالصلة الجنسية إذا فقدت شروطها كانت محرمة ومستقدرة، وتعود على فاعليها بشر مستطير، وإذا وقعت داخل الإطار الشرعي في دائرة الزواج المستكمل للأركان والثروط كانت مباحة ومستحسنة ومرغبا فيها، وتصبح عبادة إذا صاحبتها النية والقصد إلى إحصان المرأ نفسه من الوقوع في المحرمات. وقد علمنا المعلم الأكبر محمد عَلِيَّةٍ هذا فلنستمع إليه يقول : «من استطاع منكم الباءة فليتزوج قبانه أغض للبصر وأحصن للقرج، ومن لم يستطع فعليمه بالصوم فإنه له وجاء».

ثم يقول في حديث آخر: «والله أني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني».

ويقول ﷺ : «لا تصوم المرأة ويعلها شاهد إلا بإذنه» ثم يقول : «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعتتها الملائكة حتى ترجع».

ويقول : «إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليات أهله فإن معها مثل الذي معها».

وقصده من هذا على سد أبواب الفوض الجنسة وإرثاد المسلمين إلى ما فيه صلاح أمرهم وانتظام شؤونهم، وهذا كله داخل في الوقاية من جريمة الزنى التي هي جرم فظيع في نظر الإسلام.

#### تنظيم الأسرة:

وعندما تناول الإسلام تنظيم الأسرة راعي في ذلك تكوين كل عضو من عضوي الأسرة: الزوج والزوجة. ونظر إلى ظروف كل منهما وتكوينه الجنسي والعاطفي، وأناط بكل منهما ما يصلح له فألقى على الرجل بمسؤولية كل متاعب الحياة التي من ثأنه أن يضطلع بها. وفي مقدمتها النفقة، فليس على المرأة أن تنقق على نقها ولا على ما تحبه من أولاد حتى ولو كانت ذات مال.

وعلى الزوج الاطعام والكاء والعلاج والكن والتربية للزوجة والبنين في كل الحالات.

وحتى في حالة الرضاعة. وعلى الزوجة الحمل وما له وعليه، والارضاع وتربية الرضيع والطفل وتنظيم البيت. فلنستمع إلى القرآن الكريم وهو يقول: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ﴾.

فحقوق كل من الروجين مضونة بحكم الإسلام ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ﴾. ولعلها درجة الانفاق والله أعلى.

وإذا كانت قوامة الرجال على الناء بحكم الآية الكريمة: «الرجال قوامون على الناء بما فضل

الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ، أثبتت نوعا من الأفضلية فليست هناك مفاضلة تقتضى أن أحد الجانبين محتقر عند الله فالتفاضل الحقيقي عند الله إنما هو بالتقوى، وإنما هنا مفاضلة في العلم على ما يقوم به أمر الأسرة وقيادتها وزيادتها للخير وإبعادها عن الشر، وهو ما يستفاد جانب منه من قوله سبحانه : ﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾.

ثم قد يكون هذاك فرق في القدرة على التفكير وتحمل الصدمات التي قد تعترض المرء في حياته ومما لا ريب فيه أن الرجال في هذا أشد تحملا من النساء.

ومن هذا الجانب فقط والله أعلم تفرعت عدة نقط في علاقة المرأة بالرجل. فبالرغم مما تفيده الآية: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾، فإن هناك عدة أحكام أقرها الإسلام وهي لصالح الطرفين. وقد تكون لصالح من يظن أنها نقص من حقه، وذلك كأخذ رأي المرأة عند عقد النكاح مثلا بالنسبة للولي والقاضي، فليس للولي، ولو كان أبا أن يعقد على امرأة بغير رضاها، ولكن إذنه شرط لأخذ الاحتياط في العقد، وإنه مستوف للشروط التي من أهمها الكفاءة المادية والمعنوية حتى لا تقع المرأة فيما لا تحمد عقباه، بدافع من الدوافع العارضة.

ولا يمس هذا بالمساواة في الحقوق وإنما هو تأكيد لتلك الحقوق. بدليل أنه عندما يكثف الحال ويتبين أن من له الحق في هاته المشورة أراد أن يستعمل ذلك الحق، في غير مجله فقد جاء النهي صريحا في قوله سبحانه : ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾. وإذا وقف ولي في وجه زواج امرأة بغيرحق تدخل القضاء وتم العقد بإذنه.

وهكذا يثبت الإسلام للمرأة حق التصرف في أمرها بنفسها بما في ذلك الترابط الدائم في الزواج وحفاظا على حقوق المرأة منع الرجل من الأساءة لزوجته بحكم القوامة التي إنما منحت له للحفاظ على سلامة الأسرة وقيادتها في طريق الخير والصلاح.

وكذلك أعطيت المرأة حق تنمية كفاءتها وما منحها الله من مواهب فكرية في حدود النظام الإسلام وقيوده التي هي في صالح بناء الأسرة، والرأة من أهم عناصر

الأسرة، وبرقيها في العلوم والمدارك واستثمار المواهب التي منحها الله تكون الأسرة في أوج السعادة والازدهار.

وفي الميدان الاقتصادي فالإسلام عكس جميع الأنظمة الوضعية التي قيدت المرأة في هذا الصدد، وجعلتها مرهونة بإذن شريك الحياة في كل أمر تريده في مالها. فالإسلام منحها حق التصرف فيما تملكه بما في ذلك صداقها الذي تأخذه من شريك الحياة عند عقد الزواج ولا يجوز له أن يأخذ منه شيئا، قال تعالى : ﴿ وَآتيتموا إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميشاقا غليظا ﴾.

وإذا كان هذا فيما أخذته صداقا فكيف بما ورثته من موروثها مطلقا وما تكتسبه من عمل يدها.

إنه لا يوجد نظام أعطى حرية التصرف في المال للمرأة كالإسلام، فلا يجوز لأحد أن يقيدها في هذا إلا أن يكون في تصرفها شطط وأسراف فيتدخل القضاء كما يتدخل عندئذ في شأن الرجال سواء.

أما قضية الميراث فإن الله تولى أمره صراحة فقال:

وللذكر مثل حظ الأنثيين ﴾، ولو جاز وأستغفر الله على قولي هذا لو جاز أن ينعت هذا التشريع بنوع من الشطط أو الحيف تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لكان الأمر بعكس ما يتوهم الناس فيه مساسا، بحق الرجل، لأن المرأة عندما تأخذ نصف حصة تنصرف فيها ولا تنفق منها على نقسها ولا على أولادها ولا على غيرهم، بينما الإنفاق وكل شؤون المال الذي تحتاجه الأسرة على عاتق الرجل وذلك يجسم أن المرأة في هذا الأمر محظوظة وتلك قسمة الله، ومن لم يرض بها فليحمل مسؤوليته، وأستغفر الله مرة أخرى.

أما قضية الطلاق وانقصام العصبة التي جعلها الإسلام يبد الرجل فالحكمة في ذلك والله أعلم أن الرجل أولا هو الذي دفع مالا في هذا العقد والميشاق الغليظ كما وصفه الله ثانيا أن الرجل غير سريع التأثر عندما يقع ما من شأنه أن يقلق ويغضب من تصرفات قد تحدث في وسط الأسرة، بل إنه يسمع ويرى بتبصر ولا يقدم على إعلان الفصام إلا

بعد التروي واستعمال كل الوسائل الممكنة ليتفادى أمر الخلاف، وقد أرشد القرآن الكريم إلى هذا فقال: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير﴾، وقال في نفس المعنى: ﴿فابعشوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينها﴾.

وأعطى للمرأة الحق في أن تطالب أيضا بهذا الفصام وحل رابطة هذا العقد ولكن عن طريق القضاء، فهناك التطليق أن ثبت الضرر وهناك الخلع على مال إن لم يثبت ضرر وبذلك يكون حق المرأة هنا مضونا شرعيا، مع ملاحظة أن رباط الزواج أمر الله أن يكون سر مديا ولذلك نعته بأنه ميثاق غليظ وقال الرسول عليه اللام: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق».

أما الشهادة وقد وقع التنصيص على أن شهادة عدل واحد تعدلها شهادة امرأتين فليس ذلك عن نقص في عقيدة الشاهدة أو في سلوكها. ولكنه مبني على أمر آخر وهو سرعة الانفعال والتائر وقد ينجم عنه الغفلة والنسيان، ولذلك ورد التنصيص على هذا المعنى في الآية الكريمة: فرفرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ﴾، وإذن فلا نقص ولا غضاضة على المرأة في هذا، لأنه قد يكون هناك شاهد من الرجال ولا تقبل شهادته لعلة أخرى لا دخل فيها للجنس ولا لكونه ذكرا أو أنثى. والله أعلم.

أما الولاية العامة فهي أيضا لا يوذن أمرها بنقص في المرأة وإنما نظر الثرع فيها للعاطفة الرقية التي عند النساء. والولاية خصوصا أن القضاء يحتاج إلى قوة وصرامة فمن الصعب أن لا تشأثر عاطفة البرأة وهي تبحث في إعلان حكم بالبوت أو الأشغال الشاقة أو الجلد بدون شفقة ولا رحمة كما نص على ذلك الكتاب العزيز في تأديب الزاني غير المحصن ﴿ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر، وليشهد الله إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المومنين ﴾. ففي مثل هات الظروف يحتاج الحاكم إلى شيء من القسوة وذلك مالا يتوفر في غالبية النساء، وهناك ظروف خاصة ذكر علماء

طب النفس أن المرأة لا تكون كاملة التفكير قوية الإرادة فيها وذلك أيام الطبت الذي ينتاب المرأة فترة من كل شهر قد تستمر ثلث أيامه.

تلك بعض النقاط التي يظهر أن فيها فرقا بين الرجال والناء وهما طرفا الأسرة وعمدتها، والأسرة هي حجر الزاوية لكل مجتمع يريده الإسلام نظيفا طاهرا قويا متماكا متضامنا حتى تتكون منه خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتومن بالله.

وليكون هذا المجتمع نموذجا فريدا في القوة والتعاطف والتكامل والتضامن، وضع له الإسلام عدة عوامل توجهه إلى الغاية المنشودة.

أ) العامل الوقائي: فقد أعطى الإسلام عدة تعليمات في هذا الميدان إذا نفذت تقي الفرد والمجتمع من الوقوع في مستنقع الرذائل ففرض نوعا من السلوك من شأنه أن يجعل المجتمع في مأمن من الأخطاء والانحرافات التي تمس بسلامة الأفراد والأمر، وبالتالي المجتمع فجعل حدا لفيضي الاختلاط بين الجنسين للتخفيف من وقع الجاذبية الخاطئة، وبين المحارم التي يجوز معها الاتصال بدون قيد. وهن اللاتي يحرم الزواج بهن في قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية السابقة﴾.

ثم حدد العورة التي يجب سترها على الرجال والنساء، وهي في حق الرجال ما بين السرة والركبة وفي حق المرأة سائر جدها ما عدا الوجه والكفين مع مراعاة أن يكون الالتر فضفاضا حتى لا يشخص أجزاء معينة من الجسم تتير الفتنة وتحرك الغريزة الجنسية، كما استنكر إبداء الزينة ونهى عنها صراحة في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾.

كما أمر الجنسين الرجال والنساء بغض الأبصار معا يدل على أن القصد هو تجنب ما يثير الشهوات لدى كل طرف أزاء الآخر. قال تعالى : ﴿قل للمسؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمسومنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن أو أبائهن أو أبائهن أو أباء

بعولتهن أو أبنائهن ﴾. الآية (30 - 31 - النور) كما أن خروج المرأة بدون قيد، لا تراه شريعة الإسلام مناسب للمرأة المومنة التي تريد الحفاظ على شرفها وعلى حرمة مجتمعها الذي تعيش فيه وتتحمل فيه مسؤولية تكوين الأجيال المستقبلية، فقد أمر الله تعالى نساء نبيه بملازمة بيوتهن فقال : ﴿ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ﴾. وقد رأى كثير من العلماء أن هذا غير خاص بنساء النبي، وإن ورد الخطاب لهن، لأن المسلمين مأمورون بالاقتداء بالنبي وصحبه وبالتالي أهل بيته وأزواجه، ومع ذلك فلا بأس أن تخرج المرأة لقضاء مـــآربهـــا وهي مطيعة لأوامر الله الواردة في الآية السابقة، وفي نطاق موافقة الأزواج على الخروج، فقمد ورد النهي عن خروج المرأة بغير إذن زوجها، وإذا خرجت فيجب أن لا تكثر من الحديث مع غير المحارم إلا في حدود الضرورة وقد ورد النهي عن الكلام في قبوله تعالى : ﴿ فسلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا كه.

وها هو الأمر يتناول الصلاة فقد أمر النبي عَلِيْتُ الناء بأن لا يجهرن بالقراءة في الصلاة وحتى إذا كانت المرأة في صلاة مع الإمام ووقع له سهو فلا تسبح له كما هو شأن الرجال ولكن تصفق، ولم يغفل الإسلام شيئا آخر مما يثير المشاعر نحوهن، فقد ورد النهي عما يمكن أن ينشأ عنه شيء من ذلك فقال تعالى : ﴿ ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زنتهن ﴾. وأمر آخر ربما لا يخطر بالبال أن يتعرض له هذا الباب باب الوقاية من الفتنة وهو ما أخبره عليه السلام أن المرأة إذ تطيبت فمرت بالمجلس فهي كذا يعني زانية وقال إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا.

والغاية من هذا كله هو الوقاية وهي خبر من العلاج كما قيل، فالغريزة الجنسية قوة طبيعية في الرجال والنساء على السواء، ولكن الإسلام لا يكبتها ولا يأمر بذلك ولكنه يريد تنظيمها وتصريفها فيما أمر الله، لأن فيها سر بقاء النوع البثري ﴿وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسيا وصهرا وكان ربك قديرا﴾. صدق الله العظيم.

هذه بعض الإشارات إلى ما وضعه الإسلام لوقاية الإنسان من الوقوع في المحرمات، والسير مع الهوي

والغريزة الحيوانية مما يفد المجتمعات ويقوض صروح الأمم والثعوب كما سلف في أعصر سابقة من تاريخ البشرية الطويل، وكما يبدو على مجتمعات توجد اليوم في طريق الازدهار.

أما عندما لا يعمل الإنسان بمضون هاته التعاليم فيقع في المحظور، فقد فرض الإسلام عقوبات من شأنها أن تزجر المتهاونين والعابثين.

فقد فرض عقوبة الزنى وفرق بين المحصن وغيره، والمحصن هو الذي حصن نفسه بالزواج الصحيح اللذي تكاملت شروطه وتمت إجراءاته.

وكانت عقوبة غير المتزوج خفيفة ولكنها رادعة له ولأمثاله من المتهاوتين بحدود الله.

يقول الله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دن الله إن كنتم تومنون بالله واليتوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المومنين﴾. ومع هاته العقوبة الصارمة يغرب عن المكان الذي وقعت فيه الجريمة عاما كاملا. ومعلوم أن الغاية من ذلك هو زجر العاصي وإبعاده من المجتمع حتى لا يشبع أمره ويتكرر ويصبح أمرا عاديا ومالوفا. والله تعالى يقول: ﴿إن النين أمنوا لهم يحبون أن تشيع الفاحشة في اللذين آمنوا لهم عذاب إليم في الدنيا والآخرة﴾.

أما المحصن فعقابه الرجم حتى الموت، وقد وقع هذا في عهد رسول الله والله و

من النباس لو سعتهم أنه العلاج مع الرحمة من الله العلي القدير.

وقد قال عليه السلام : «إدرأوا الحدود بالشبهات فسا ثبت من حد فقد وجب».

والإسلام من جهة أخرى شدد العقوبة على من يطلق لسانه العنان في أعراض الناس، فمن رمي أحدا بالزنى فعليه أن يثبت ذلك بأربعة شهود يشهدون برأيتهم للفعل في وقت واحد ومكان واحد، ولا يكفي أن يقولوا رأيناهما في مكان خاص ولا حتى تحت ثوب واحد. فإن لم يتم الإشهاد جلد كل من شهد ثمانين جلدة وأصبح منبوذا لا تقبل شهادته بعد، وعد من الفاسقين، ولم يستثن من هذا تقبل شهادته بعد، وعد من الفاسقين، ولم يستثن من هذا رمى زوجته بالزنى حلف خمسة إيمان وحلفت هي الأخرى كذلك بالصيفة الواردة في الآية : ﴿والـذين يرمـون أزناجهم ولم يكن لهم شهـداء إلا أنفهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامـة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين›.

﴿ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ﴾.

ثم يفرق بينهما بدون طلاق ولا إجراء آخر.

وهذا فيما أرى منتهى الحذر والاحتياط من شيوع الفحشاء بين الناس الأمر الذي يمهد لتحطيم معنوية المجتمع بسوء العمل والقول.

وهكذا يعمل الإسلام لصيانة المجتمع الذي ينشئه مبنيا على الإيمان واليقين والصدق والإخلاص لله والنصح لجميع الناس ومعاملتهم بالعدل والانصاف والمساواة.

على أن الإسلام اللذي يريد أن تستمر الصلة بين جنسي الإنسان وثيقة العرى سرمدية في كل ظروفها وحالاتها كما عنى بالمرأة طفلة وشابة وزوجة وشريكة

حياة لم يغفل أمرها كأم فأوجب رعايتها وصيانتها ومحبتها واحراسها إلى حد القدامة فقد سئل رسول الله يُؤلِيَّة من لدن أحد أصاحبه إذ قال: «يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم قال ثم من قال أمك وفي الثالثة قال أبوك، وبين القرآن علة هذا فيما يظهر لي عندما قال:

﴿ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ ، فعلاقة الابن بأمه أشد من علاقته بأبيه فهي كأبيه حملته في لحظة عابرة كانت لذتها أكبر من شيء آخر والوالد يخرج من تلك اللحظة وقد لا يعيرها أي انتباه بينما الأم لا تمضي عليها إلا أيام قلائل حتى تبدأ محنتها بما يعرف عندهم بحالة الوحم وهي من الحالات الاستثنائية في حياة المرأة ولعلها من دواعي إعفائها من عدة مسؤوليات ثقيلة كما سلف.

ثم تتوالى الأيام والشهور فيأتي الوضع وما يصاحبه ويتلوه من تكاليف الرضاع والمعالجة وما أصعبها معالجة ممن لا ينطق ولا يعرف ما يراد به ولا له، ويمتد سنوات وإذا كان الرجل مكلفا بالإنفاق وما في معناه فإن الأم تقاسي من التربية الثيء الكثير مما لا يستطيع القلم وصفه في هائد العجالة ونترك الأمر للمعلم الأكبر مؤلخ فقد استوقفه رجل يحصل أمه الطاعنة في السن على ظهره يطوف بهاحول الكعبة وقال: يا رسول الله، هذه أمي يطوف بهاحول الكعبة وقال: يا رسول الله، هذه أمي معزت عن الطواف وها أنا أطوف بها فهل أكون أديت عجزت عن الطواف وها أنا أطوف بها فهل أكون أديت من زفراتها تلك القولة الحكيمة أيها السادة هي منتهى ما يمكن أن يعبر عنه لسان في حق الأمهات وما تعانيه كل امرأة وهي تنشيء الأجيال اللاحقة التي يستمر عن طريقها امرأة وهي تنشيء الأجيال اللاحقة التي يستمر عن طريقها وعن صنعها وجود هاته الخليقة إلى أن يشاء الله.

فهل نريد نحن في هذا العصر ويدعو الرقي والحضارة والتقدمية أن تصبح المرأة عندنا مبتذلة في الأسواق والمسارح، وكأنها سلعة تعرض ليساومها خفا كل من يشعر بأنه يملك قليل مال في حن أنه لا يملك قلبا شريفا ولا ضيرا حيا.

إنسا نريد أن تتعمق المرأة المسلمة في فهم دين الإسلام ومقاصده كلا وما يريده بها من خير وسعادة بدنية ونفسية، دينية ودنيوية، حتى تتثبت وتعتز بشريعته وأحكامه، وتسير وفق المبادئ والأسس التي جاء بها وخص بها المرأة، إن الإسلام يريد المرأة أن تعيشر عيشة عزة، وتحيى حياة كرامة ومروة في ظل هداية الإسلام وشريعته الحكيمة، وأخلاقه الفاضلة، وأن تعمل في إطار الحدود التي رسها لها، والحقوق التي منحها إياها على بناء الأمرة المسلمة، وأن تكون عنصر بناء وإسلام في تكوين المجتمع الإسلامي النظيف كما يريده الإسلام لهذه الأمة التي جعلها الحق سبحانه خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتومن بالله.

والله من ولاء القصد، والهادي إلى سواء السبيل ونعم المولى، ونعم النصير.

والسلام عليكم ورحمة الله.

مولاي مصطفى بن أحمد العلوي





قيمته:

وتتجلى قيمة الكتاب في أنه أكبر موسوعة في مصطلح الحديث، لم يترك شاذة ولا فاذة إلا وتناولها بنظم سلس، لا غموض فيه ولا تعقيد، وله على الأصل استدراكات وتكميلات، فمن استدراكاته :

المبحث الثاني من الباب الأول في قواعد علم الحديث - رواية ودراية، وأول من صنف فيه، ومن تبعه إلى الإمام السيوطي، وضنه (27) بيتا :

من بحثهم في الاصطلاح نقلوا) (343) 2 ـ المبحث الثاني في ذكر جملة ممن ألفوا في

(وذو الروايـــة لقـــدسي قسموا

(وكم أبان شيخنا قطب الرضي

ونيوي، وحدد كل رسوا) (345)

تـــاج بني الكتـــانيين المرتضى) (344)

3 - المبحث الرابع في تقسيم الحديث - رواية -

إلى قدسى ونبوي، وتعريفهما، والفرق بينهما، وضنه (14)

4 ـ المبحث التأسع في بيان أصح ما ورد في فضل
 السور، وفي فضائل الصلاة، وضنه (22) بيتا :

(أب)، (344) ر: 6- (أب)،

وضنه (20) بيتاً :

(ا ب). 7: را ب).

المبحث الثاني في بيان ذيل النوع المتقدم (المؤتلف والمختلف)، ورتبه على مقدمة، ومقصد، وخاتمة، وضنه : ستا (182)

> \_ المقدمة \_ وتقع في (12) بيتا، يقول فيها : (هـ ذا وجزئيات هـ ذا النوع

كثيرة قــــد أفردت بــــالجمـــع رتبتها على حروف المعجم

ليسهل الأخذ عليكم - فاعلم) (351)

- وجعل المقصد قسمين :

أ - في باقى الأساء والكنى المثتبهة - داخل الكتاب، وفيه خمسة ملاحق:

ـ الملحق الأول في حرف الألف، وضنه (7) أبيات : (فان ترد مثتبها لدى الكتاب

فهاكها في النظم مكشوف النقاب من ذاك اخرتم بخاء معجمه

وليس فيه احرم يهمله) (352)

ـ الملحق الثاني في حرف الباء ـ إلى آخر الخاء :

(برة اسم بنت أم للم

كذا لزوجي طه قد كان سمه) (353)

 الملحق الثالث في حرف الدال المهملة ـ إلى آخر الظاء المثالة المعجمة :

(داود جم في الرجلل الجلد

ودلهم وديلم - قـــل جملـــه) (354)

- الملحق الرابع في حرف العين - إلى آخر الكاف: (وليس في الصحب ولا الاتباع

عبد الرحيم - قبل بلا تسزاع) (355)

ـ الملحق الخامس في حرف الميم إلى النون ـ وهـو آخر هذا القسم، وضمنه (26) بيتًا :

(مبارك مع المثنى مجزاه

مجمع محرر - خسنة نبساه) (356)

(أب) ـ (104) ـ (أب) ـ (351) ـ (أب

(ب) ـ 104 : رب) .

(ب) - 150 : ر (353

354) نفس الورقة.

(وفي فضائل الصلاة يكؤثر صلاة تسبيح على ما حرروا) وقسوا الوارد في فضل السور

إلى ثـــلاثــــة روى من قــــد أثر) (346)

5 - المبحث العاشر في الكلام على ابتداء تدوين الحديث والأثر، والآمر به، وتاريخ الأمر، وضنه (20) بيتا: (قد كانت الأولى تؤدى لفظا

وتأخذ الحديث حقا حفظا) (347)

6 - واستدرك عليه في المبحث العشرين - المضعف ـ وهو النوع الرابع، وضنه (13) بيتا (348).

7 - وفي المبحث الحادي والعشرين - زاد على الأصل مراتب ذكرها صاحب التدريب، وضنه (16) بيتا : (وزاد في التدريب منها جمله

فهاكها بلفظ (حا) مشوله من ذاك أو هي العمرين ذكروا

محمد د حفيد حفض حرروا بل قال حافظ الأنام ابن حجر

فهذه - حقا الدي ذوي الأثر -تمى ببللية أثنع الكين

فاحفظ ولا تغتر بلغو ذي اللعب (349)

8 - واستدرك عليه في الباب الثالث - القسم الرابع من المبحث الخامس ـ في الرباعيات الجامعة الأدب الطالب، وضنه (57) بيتا :

(وللبخاري نبت رباعيات في أدب الطالب لاحت ثيرات متحن مرونيق التاليف ذكره الإسام في التسدريب متمما يه معنى الأريب) (350)

9 \_ كما استدرك عليه في الباب الخامس -

(أ) 13 (ب) 12 ي (346

(أ) 14 - (ب) - 13 ( ) (347

·(i) - 23: J (348

(23 : ر : 349

(أب) . 72 (أب) . 72 (أب) . 350

(أ) - 107 : ر (356

فاحفظه كالأصل تنال خيره) (364) 10 ـ وذيل على تاريخ الرواة ذيلا خاصا، وضنه نيفا وستمائة بيت، وهو الذي حللته في الحلقة الخامسة قبل هذه.

11 - بالإضافة إلى زيادة عشرات الأبيات في كل باب من أبواب الأصل. هذا، وهناك بعض مآخذ على المؤلف، يرجع بعضها إلى الشكل، والبعض الآخر إلى الموضوع.

أ - فمن حيث الشكل:

الحشو، فالناظم قد تلجأه ضرورة الوزن إلى إدراج جمل أو كلمات في بعض الأبيات ـ بعيدة عن المعنى المقصود، مثل كلمات (الرضى) و(المرتضى)، و(الامام) ـ بالنسبة للرواة الذين ذكرهم بحلاهم...

ومن الحشو في الجمل : قوله :

(فاعن بتحصيلة يا ذا الشأن) (365)، (فاحفظ ـ رعاك الله ـ ما قد حرروا) (366)، (لكي تصير في الورى عالي الجناب) (367). (فاحفظ لترقى ذروة المناصب) (368)، إلى غير ذلك من الجمل التي جاءت تكملة للبيت لا أقل ولا أكثر.

و المحر. 2 - بعض عيوب القوافي - كالتضين، مثل قوله: (... عللوا) - بالخوف من اختلاط بالقرآن...) (369) - (أو غيره من كـــــل علم ينفــــع أو ولاية - كما الجمع) - مذيلا (370) - (قـــاصــدر الأمر أمير المــومنين ذاك الرض عمر فخر المسلمين) -

(أ ب). (364) ( 111 ـ (أ ب). (365) ( 134 ـ (ب). (365) ( 141 ـ (أ). (366) ( 141 ـ (أ ب). (367) ( 141 ـ (1). (141 ـ (1). (141 ـ (14

ب - القسم الثاني المشتبه - خارج الكتاب، وفيه
 سبعة ملاحق :

الملحق الأول في حرف الألف ـ إلى آخر الشاء،
 وضنه (9) أبيات :

(أما المثب بخارج الكتاب

فهاك منه ما صف بالانتخاب أهيان إشكاب كذا الإسكاف

- الملحق الثاني في حرف الجيم - إلى اخر الخا المعجمة :

وجرهد نجل رزاح السري) (358)

- الملحق الشالث في حرف المدال المهملة - إلى الشين المعجمة :

(دحيــــة بــــالكسر وض دخشم

ميما ونونا ثم تصغير نمي) (359)

- الملحق الرابع في حرف الصاد إلى آخر الغين المعجمة :

(أم صبيــــــة صغر ثم صرد

ضام طرفان ضرار أكسر تفد) (360)

ـ الملحق الخامس في حرف الفاء إلى آخر القاف :

(فطر وفي فرات

فضالة وفرج - لابد آت) (361)

- الملحق السادس في حرف الكاف إلى آخر الميم : (أب كسدينة وكردوس أتى

ثم أبو كبشة - خذه مثبتا) (362)

الملحق السابع في حرف النون إلى آخر الياء :

(ونسب وا النح وي للقبي ل

وتـــارة للعلم ـ يـــا خليلي) (363)

357) نفس الورقة. 358) ر: 108 ـ (ب).

(أ). 109: ر359

360) ر: 109 ـ (ب). 361) نفس الورقة.

362) نفس الوراقة.

(اً ب). (363 ر : 110 - (أ ب).

ب - ومن حيث الموضوع:

1 - إدراجه بعض التعريفات اللغوية في موضوع المصطلح، مثل قوله :

(حقيقة التدليس إخفاء المرام

لأنه من خلط نور بظلام) (372)

وقوله :

(تالثة: إجازة وهي لغه

مشتقــة من التجـوز ـ أعلمــه) (373)

2 - ادخاله بعض المحترزات في الحدود - وذلك شأن الشروح والحواشي مثل قوله :

(وبعدها المحترزات تجتلي:

فــــاحترزوا بــــأول عن معضــــل

عينا وحالا كل ذا منقول) (374)

3 - إغفاله لطائفة من مشاهير رجال الحديث - في ذيله على تواريخ الرواة، ولنذكر منهم على سبيل المثال - لا الحصر - :

يقي بن مخلد (تـ 276 هـ)، ومحمد بن عبد السلام الخشني (تـ 286 هـ)، وقاسم بن أصبغ (تـ 340 هـ)، وعبد الرحمان بن فطيس (تـ 402 هـ)، وابن الفرضي (تـ 403 هـ)، والطلمنكي (تـ 429 هـ)، وأبا عمرو الداني (تـ 444 هـ)، وأبا عمر بن عبد البر (تـ 463 هـ)، والحميدي (تـ 488 هـ)، وأبا على الصدفى (تـ 517 هـ)، وابن فتحون (تـ 517 هـ)،

ورزين بن معاوية السرقسطي (تـ 535 هـ)، والرشاطي (تـ 542 هـ)، والاقليشي (تـ 550 هـ)، وابن قرقبول الفاسي (تـ 569 هـ)، وابن خير صاحب الفهرست الكبرى (تـ 569 هـ)، وابن الرومية (تـ 637 هـ)، وابن الطيلسان (تـ 642 هـ)، وابن عتيق التجيبي (تـ 646 هـ)، وأحسد بن فرح الاشبيلي (تـ 690 هـ)، ومحمد بن عبد الرزاق الغماري ـ شيخ الحافظ ابن حجر ـ (تـ 802 هـ).

ومن المتأخرين :

الحافظ محمد بن سليمان الروداني (تـ 1094 هـ)،
 وابن الطيب الشركي (تـ 1170 هـ)، والشيخ الطيب بن
 كيران (1227 هـ)، في آخرين.

ولعل عذر المؤلف في ذلك، أنه اقتصر في نظمه على ما في وقيات ابن قنفذ ـ كما قال :

(هنا انتهی ما خطه الخطیب

في الوفيات جازاه الرقيب) ومع ذلك فلم يستوفها.

على أن هذه ألهانات وأشباهها، لاتعد شيئا بجانب ما قدمه إلينا المترجم من تراث ضخم في علوم الحديث، وقد عاد إلى عشرات الدواوين يستوعبها، فاستخرج منها دررا، ونظمها قلائد ـ في ألفين وأربعمائة وأربعين (2440) بيتا، وهو عمل لا نجد له نظيرا في مثل هذا الميدان، وكل ما تتمنى أن يرى النور هذا الكنز الثمين، وينفع الله به وبأصله، والله الموفق، والهادي إلى أقوم طريق.

تطوان: سعيد أعراب



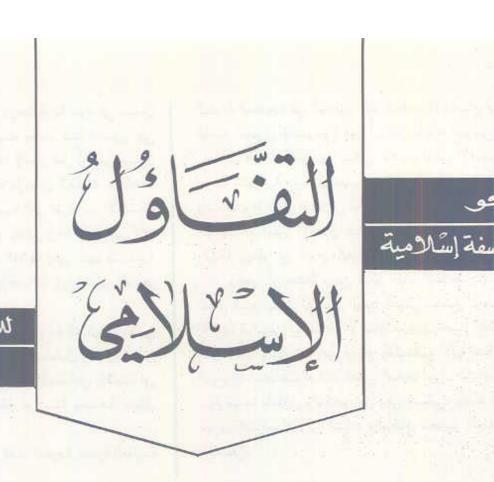

كل حركة لابد لها من باعث، والحاجة هي الباعث لحركة الفكر، فالإنسان يتكلم ليحقق فعلا أو ليطالب بتحقيق فعلا أن يكون يطلب نتجة أي يكون متيقنا أنه سيحصل على شيء، وذلك هو التفاؤل بأنه يستلقى الجواب بالكلمة، أو الفعلب وبالحصول على ما يرجوه لتحقيق ذاته.

التفاؤل أساسي لاستمرار الباعث، للأن التفاؤل تخطيط لكل جوانب الواقع الذي يستطيع المتكلم أن يرجبو وراءه شيئا... فلو لم نكن متفائلين لكنا متشائمين نعترف بالعجز عن التعامل مع الواقع فلذلك لا نطلب منه شيئا، ولا نبعث على الحركة لتحقيق الحاجات أو تصبح قدرين أو هروبين استسلاميين.

ولهذا كان الفكر الإسلامي متفائلا في معاملته مع الواقع لأنه ينطلق من الإيمان، أي الثقة بالموضوع لأنه ينشأ عن مطلب يقره الخالق، ولأن الباعث نتيجة نسبية يحمل الإسلام على دفع الإنسان إليها.

ومن هنا كان التفاؤل يطبع كل حركة، وكانت كل حركة حية مؤمن بها لأنها متولدة عن الإيمان بالمبدإ والحق وما يريد الله أن يكون.

وقد قم الإسلام الباعث إلى ضرورة لحفظ النفس

والعقيدة والمصلحة العامة، فكانت هذه القضايا مجال دفع المسلمين إلى العمل واستشهادهم كما أن (الحالة) التي يعيش عليها الإنسان من فقر أو غنى وصحة أو مرض، لم تمنعه أن يكون متفائلا لثقته بالله فكان الباعث دائما إلى العمل ولم يعرف الإسلام الاستثمار لأنه لا يقرر حق الإنسان فيما يملكه الله وحده وهو أن يغير حالته بما هو أعلى وأحسن، ولهذا فقد طبع التفاؤل حياة المسلمين وكانوا دائما في حركة دائمة لأن لكل حركة باعثا، ولأن الباعث الديني أقوى من الباعث العقلاني.

ومما يزيد في حركة الفكر الإسلامي علاقة الجمم بالأعراض النفية (بيكوسوماتيك) ذلك أن تحريم الخمر والمخدرات ولحم الخنزيل والوقاية من الإجهاد النفسي وآثار المغامرات وتحريم القمار، كل ذلك يغلب جانب الموضوعية على تأشير الذاتية... وبهذا يتحرك الفكر من ميكانزم أكثر صفاء.

وهذا ميكانزم الذي خص به التفكير الإسلامي من ذو فعالية في خلق حضارة جديدة تغاير معطيات مختلف الحضارات التي سبقت الإسلام، فقد جعلت من الإنسان قادرا بعقله ووجدانه على الإبداع والقدرة على النقد النزيه والموضوعية العلمة.

ولقد بث هذا الميكائزم روحا قوية سواء في ميدان التصور والتحليل للموضوع حيث يعتمد هذا التصور على نية سليمة، هي أساس كل إرادة لإنجاز فعل أو على مستوى العقيدة المحكمة القوية الواثقة بالإيمان الذي لا يصاحبه شك، أو على مستوى المنهجية التي تفرق بين الأهداف والغايات والوسائل والأساليب لتحقق إرادة الله وهي إرادة كرامة الإنسان أو على مستوى المعرفة وهي كلها متسامية متعالية تتجاوز مصالح الفرد والجماعة إلى تحقيق (الجوهر الإنساني).

و إن هذا الميكانزم الذي خص به التفكير الإسلامي يرتكز على المعرفة غير المحدودة بالعقل والتجربة ومن التقابل بين المحدود واللا محدود والمتناهي والامتناهي يتجاوز التفكير معطيات العقل أو البيئة وحدها، متظل المعرفة متنامية بلا حدود.

فالعلوم الإسلامية لا تحد المعرفة بقدرة العقلية

البشرية المحدودة في المطلق، كما تدفعه للاندماج في الوحدة التصويرية للموضوع دون أن تخل بأجزاء الموضوع.

إن هذا الميكانزم هو تشكيل جديد للعقل الإنساني ليوجه مسؤولية البناء والتعمير وتحقيق العدل والمساواة والسلام، واقة الفكر الإسلامي أنه فقد أساليب التفكير التي انتهجها المسلمون الأولون، فأغرقوا في الكلام والفشور والشكل وغفلوا عن الروح والجوهر.

ويجب أن نحتاط ونحن ندخل (عالم الإعلاميات) أي العالم الذي يسلب الإنسان الوعي الذاتي ليخضع لتوجيه الآلات، فالوعي بإنسانية الإنسان ضروري لحياة العالم بأسره، لأن الإنسان له عقل وروح ولاتستطيع الآلة امتلاك الروح إذا استطاعت امتلاك العقل، المعادلة بين ـ الثنائيات ـ وتوحيدها بالتقابل والتكامل عن وعي إنساني، ولابد من تجاوز التناقضات إلى التناغم والوفاق لتحقيق التطور والاستمرار.



### 英英英

## المحتمع الإسالامي وانعدام كل مظاهر المنعقر.

### المشرودالذهني داء فهل له دواء؟

### للرِّستاة المبارك الريسوني

التركيز بوسيلة من وسائل القمع والضغط والاكراه ؟ وهل بوسعه ذلك ؟

إن بعض الآباء في تربية أبنائهم يجنحون إلى الطرق اليسرة السهلة، فلا يجثمون أنفسهم أي عناء أثناء تنشئتهم ليختاروا من المنظومة التربوية ما يلائم ويفيد، ولا يكلفون أنفسهم أية مشقة للبحث عن أسباب العلل التي كانت السبب في الانتكاسة النفية، على الأقل لاستئصال شأفة الأورام الخبيشة، والاستظل تنصو وتترعرع وتفرز وتفرخ شذوذا وأمراضا وأوبئة تجتاح بقية النشئ وتمتص القيم الأخلاقية والمثل العليا.

أين هم من الحقيقة ؟ البعض يعزو كل شيء إلى الطفل نفسه فيصفونه بالعقوق والتمرد والعصيان والرفض، ولذلك يصبون عليه جام الغضب باعتبار أن ذلك منه تهاونا واستهتارا فيجنحون إلى الميزد من الضغوط والاسترقاق، ويعتبرون كل تبلد استخفاقا منه فيستأسدون ويعاقبون ويحتقرون ويذلون ويكبلون بالاغلال والاصفاض، أقول

إن شرود الذهن حالة من حالات الأمراض النفسية، وإفراز من إفرازات القلق، وهو نتيجة حتمية لمعاناة الطفل نفسيا، ينشأ هذا المرض عن سوء المعاملة في البيت أو عن خلطة مع رفاق السوء أو عن إهمال في التربية وتجاوزات عن بعض الأخطاء أو عن نقصان في المبرة والرحمة والرأفة، أو ينشأ عن سوء التغذية، ونقصانها إلى غير ذلك من العوامل والعلل والأخطاء التي ترتكب أثناء تنشئة الطفل، ولا يغيب عن أذهاننا أن عدم الانتباه في مثل هذه الأحوال يكون اللا إراديا بمعنى أن الطفل لا يتحكم في نفسه، وبمعنى من المعاني فالشرود خلاصة أخطاء الماضي بل وبمعنى من المعاني فالشرود خلاصة أخطاء الماضي بل عليه التحكم في نفسه، والسب ما يتعرض إليه وما يلاقيه الطفل، ولذلك يصعب عليه التحكم في نفسه، فالشرود بمعناه الدقيق يتضن بعض الأفعال ينعدم التناسق فالشرود بمعناه الدقيق يتضن بعض الأفعال ينعدم التناسق ويخفيه في نفسه من تناقضات.

وبعد هذا نتساءل، فهل يمكن حمل الطفل مثلا على

الاصفاد وأقصد الذلة والإهانة، أعتقد جازما أن الإهانة تلازم الإنسان ما بقى على قيد الحياة.

«جراح السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان». لم كل هذا الاضطهاد ؟ ولم هذا السلوك الذي يسلك ، الأبناء ؟

أجل فسا أكثر العواسل التي تودي إلى انحراف الأطفال وإلى زيغهم وفساد أخلاقهم، بل وإلى فشلهم في الحياة الاجتماعية، وما أكثر نوازع الشرور وبواعث الفساد التي هي قساب قسوسين أو أدنى من الأطفال تحيط بهم إحاطة، وتكتنفهم، فلا معنى للتوصل بطرق عقيمة تكون سببا في تكريس المزيد من الانهزام النفسي فيتفاحش الخطب ويتجدر الداء، ويصبح العلاج إذ ذاك مستعصا وميؤوما من شفائه.

فإذا لم يكن القائمون بالتربية على علم ببواعث الانحراف، وعلى بصيرة بأسباب العلاج، وطرق الوقاية فإن الأطفال الأمراء سيكونون في المجتمع جيل الضياع والشقاء، وعصبة الفساد، وشرذمة الجريمة.

وبعد، فما هي أسباب الانحراف ودواعي الزيمغ والفساد ؟

من المعقول أن الطفل حين لا يجد ما يكفيه من غذاء يسد به حاجياته الجسية وكاء يقي به جسه من شر القيض والزمهرير، ولا يرى إطلاقا ـ رغم خصوبة خياله ـ ما يستعين به على بلغة العيش وأسباب الحياة وينظر إلى ما حوله فيجد الفقر والجهل والجفاء والغلطة والشدة والحرمان فإنه لا ريب سيلجأ إلى طرائق ليحتال لنفه وليغش ويكذب بحثا عن أسباب العيش، وسعيا وراء الرزق فتتلقفه الأيدي العابشة الماكرة وتصنع منه منحرفا شريرا يهوى الجريمة ويمارسها انتقاما ممن حرموه نعمة الكفاف والعفاف، والإسلام بتشريعه العادل قد وضع الأس الكفيلة لمحاربة الفقر وقرر الحياة الكريمة لكل إنان، ووضع من التشريعات ما يؤمن لكل فرد الحد الأدنى من مسكن ومطعم وكاء لحفظ الكرامة الإنسانية وتحقيق العيش والحرمان.

ونجد كذلك سببا أخر يدعو إلى الزيغ وانحراف الأطفال عن الطريق المستقيمم إن هذا السبب يكمن في شجار الأبوين الدائم، فما ذنبهم ؟ وماذا جنوه ؟ حتى يحيو حياة القلق الدائم بين أبوين ملازمين للشجار والتراشق بكلمات بذيئة تتنافى والقيم الإسلامية ؟ ويحتد بينهما النزاع في أعظم ساعات اللقاء والاجتماع، والطفل حينما بعيش ظاهرة الخصومة في كل وقت وحين يفتقد الإحاس بالطمائنينة ويشعر بانعدام الأمن، إذ ذاك يشرع في البحث عن البديل ويفر من محيط الأسرة المبوء باحثا عن رفاق يقضى وإياهم وقته ويصرف في مخالطتهم معظم فراغه، وهو ما هو عليه من قلة الحيلة والتجربة في الحياة فهؤلاء إن كانوا قرناء السوء نال منهم روح الشر والكيند والخبث والرذيلة وأقبح العادات، ومع توالى الأيام سيكون لهذه الخصال السيئة التي تشبع بها انعكاسات خطيرة على البلاد والعباد، والإسلام بما اشتمل عليه من توجيه وإرشاد في هذا المجال مجال الحياة الزوجية ورعاية الأبناء يغني كل باحث أن يروم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله في التماس العلاج وطلب الدواء لكل داء اجتماعي وقمد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى سراط مستقيم >، ففي مبادئه الحكيمة الخالدة رسم لكل من الزوجين أن لا يقبل أحدهما الآخر إلا بعد التأكد من سيرة الثاني والتحقق من السلامة العقلية والجمية والنفسية، وخلو كل منهما من عيوب تكون السبب في كثير من النزاعات، وما كل هذه التحريات سوى لتحقيق المودة والمحبة والتفاهم والتعاون لبناء أسرة على أسس سليمة يغشاها التراحم ويحفها نكران الذات من أجل أن ينشأ الأطفال في هذه البيئة السليمة نشأة حمنة يمتصون رحيق الإيمان ويستشقون القيم والمثل العليا من سلوك الأبوين.

ومما لاشك فيه فإن إعداد البيت وخلوه من كل المشاكل لمن أعظم البيئات الصالحة لنشأة الطفل نشأة سليمة كريمة، يعيش محفوفا بين أبوين مؤمنين بارين رحيمين كريمين يسعيان على الدوام والاستمرار في ترك الخلف مفخرة لهما يكون جديرا بحمل لقب الأمرة يعلى

من شأنها ويرفع من قدر بلده، هذا هو طموح كل أسرة شريفة الحسب والنسب تتبوق إلى المجد وتتطلع إلى الرفعة.

وإذا نحن واصلنا الحديث عن الأمراض الاجتماعية التي تؤثر في الأطفال فنجد أيضا ظاهرة الطلاق وما يواكبها من تشرد، وما يصحبها من ضياع، وما يعقبها من تشتت وفراق، بعض الأباء تنعدم من قلوبهم الرأفة والرحمة فلا يفكرون سوى في أنفسهم وارضاء شهواتهم واشباع غرائزهم، وإن مثل هؤلاء الذين يلقون بأبنائهم في أحضان الرذيلة مشكوك في انتسابهم إلى بني آدام ﴿ ولقد كرمنا بني آدام ﴾ ممن يتميزون بالحكمة وغير مشكوك في سفاهتهم يتصرفون طبقا لما تميله عليهم غرائزهم.

إن التكريم هو السهو والإعلام وهو الحق والمروءة، وفوق كل هذا وذاك هو الالتزام، وهو الطاعة والامتثال لكل أمر أمر به الله، والانتهاء عن كل نهي نهى عنه، فالطلاق بالنسبة للأبناء يعني باختصار التشرد والزج بالأطفال في أحضان الرذيلة وكذا الزج بهم في شركالمفدين فيتلقون عن هؤلاء الذين لفظهم المجتمع وتنكر إليهم ضروبا من الانحراف وألوانا من الفسوق والفجور.

إن الأطفال الذين حرموا من عطف الأبوة وحنان الأمومة حتما سيجترفون الإجرام، والسبب في ذلك واضح. فماذا ننتظر منهم حينما يجدون أنفسهم في عرض الثارع لا من يرعاهم من الذئاب «إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع» ولا من يحميهم من غوائل الزمن وهم في أشد الحاجة إلى الرعاية والعناية.

إن البيئة الأولى التي تتلقف الطفل هي البيت، إذن همو المدرسة الأولى، وفي ظل الأبوين ينشأ، وفي أحضانهما يترعرع، وكلما صلح البيت صلحت تربية الأطفال، ولذلك وجب على الأبوين أن يراعي كل منهما حقوق الآخر ليحل الوفاق محل الفرقة، وتتحقق المحبة محل الكراهية، وتعيش الأسرة بأكملها على أحسن ما تعيش من السعادة والتفاهم والاستقرار. إن مسؤولية تربية الأطفال تربية حسنة جسيمة وشاقة، ولا يمكن بلوغ المراد فيها إلا أنسلخ كل من الأبوين عن أنانيت، وتنكر لنوازعه

الذاتية، واستحال كل ذلك إلى صنع الإنسان ذلك الإنسان الذي ينشد الرفعة، ويتوق إلى ترك أثر حسن في الحياة الدنيا «ولد صالح يدعو له».

وهناك أمور أخرى تكون السبب في نقل العلل النفسية إلى الأطفال كالاستخفاف بوقت الفراغ، وترك الحبل فيه على الغارب فيقضيه الطفل في غيبة عن الآباء دون توجيه وإرئاد منهم.

إن الأطفال ميالون إلى اللعب، ومجبولون على المغامرة، ومحبون للفسحة والتمتع بالمناظر الطبيعية، ومنغرس في أعماقهم حب الاستطلاع وخلال هذا قد يخالطون أصنافا من الأطفال يتأثرون بملوكهم فينقلون عنهم بعض الماوئ فتصبح طبيعة وجبلة في أخلاقهم، ويصبح علاجها أمرا صعبا أو مستحيلا، وما ذلك سوى تتبجــة لإهمـــال وقت الفراغ. إن وقت الفراغ لمن أهم الأوقات التي يجب استغلالها خير استغلال لتنئئة الطفل تنتشة صالحة وتعويده على ممارسة أخلاق حسنة وقيم ومثل، ولتحقيق هذه الأهداف والمقاصد لابد من التوسل ببعض الوسائل ومن أعظمها تعويمدهم على العبادات التي لها أبعد الأثر في إصلاح النفوس، وتقويم الأخلاق، واستقامة السلوك، ولا سيما الصلاة التي هي عصمة من الانحراف والاضرار بالناس، ووقاية من كل شرك، وتحفظ من كل أذى، وعدها الإسلام عمود الدين وقوامه وركته الأساسي لما لها من الفوائد الروحية والمنافع الجسية والأثار الخلقية النفسية (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر).

والزكاة ركن من أركان الإسلام يعمل هذا على الركن تأليف القلوب وتطهير النفوس من الحقد والحسد لتعيش الأسر رغم تباينها المادي في وشام تام وانسجام كامل تكلأهم عناية الله «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها».

والصوم تهذيب للنفوس، وتدريب على الطاعة والبعد عن الاضرار بالغير، وهو فوق كل هذا وذاك امتثال لما يأمر به الله. ﴿ فيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾.

والحج مؤتمر إسلامي يستقطب عامة المسلمين من كل أنحاء الدنيا، وخلال أداء هذه المناسك تعقد جلسات

دورية بين جموع الملمين للتشاور والتذاكر فيما يهم العالم الإسلامي ويفيد مستقبلهم ﴿ليشهدوا منافع لهم ويذكروا امم الله في أيام معلومات﴾.

إن الذين ينسلخون عن إيمانهم ويتخلون عن عقيدتهم سيكونون وبالا على أنفسهم وأسرهم وأمتهم لأنهم من المذبذيين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وسوف يندمون ويتحسون لكن بعد فوات الأوان، ويقول الإمام الشافعي رضى الله عنه.

شكوت إلى وكيع صوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بصان العلم نصور

ونــور اللـــه لا يهـــدي لعـــاصي، والحياة عبارة عن فرح وقرح وسعادة وشقاء لكن المؤمن في خير على الدوام، لأنه مع الله «ومن يؤمن بالله يهده».

ومن الأمور التي تؤدي أيضا إلى فساد الأطفال وانحرافهم معاشرة رفاق السوء، والخلطة الفاسدة، ولا سيما إذا كان الولد بليد الذكاء ضعيف العقيدة سرعان ما يتأثر بمصاحبة الاشرار ومرافقة الفجار، ويكتسب منهم أحط العادات وأقبح الخصال حتى يصبح الإجرام عادة متأصلة من عاداته و يصعب بعد ذلك إنقاذه من وهدة الضلال. كما أن مشاهدة الأفلام الخليعة وقراءة الكتب الفاسدة وبعض المجلات التي تحرك الشهوات وتوججها تؤدي إلى الانحلال الخلقي، لأن الصور التي تنطبع في الذهن وتشأصل في المخيلة تجعله يعمد إلى محاكاتها وتقليدها ودون قصد يجد نفسه منقادا إلى أحضان الرذيلة والفساد، ولذلك وجب على الأبوين القيام بمسؤولياتهما المناطة بهما إزاء أبنائهم وذلك بوضع منهج قويم يعتمد على الكتباب والسنة وسيرة السلف الصالح، ومن مبادئ هذا المنهج الوقاية الكاملة من كل ما قد يكون سببا في غضب الجبار ودخول جهنم، وامتثالا لقوله تعالى : ﴿ يِهَا أَيْهِا النَّذِينِ آمنُوا قُوا أنفسكم وأهليكم ثارا وقودها الناس والحجارة ﴾،

ومن خلال هذا العرض يتضح بأن الأباء يتحملون مسؤوليات زيغ أبنائهم عن الجادة، وانحرافهم عن الطريق المستقيم، وكل تقاعس منهم أو تهاون أو تخاذل فلن يزيد الأطفال إلا فرارا وسخطا ورفضا لكل قيم المجتمع وعاداته وتقاليده وأعرافه.

ومجمل القول فإن الآباء مدعوون في زمننا هذا أكثر من أي وقت مضى للوقوف إلى جنب أبنائهم وفلذات أكبادهم لمنعهم من ممارسات أفعال منافية للمبادئ الإللامية، إننا في عهد تكالبت فيه قوى الشر الوبغي والاغراء لجنب هؤلاء الشباب إلى اللهو واللعب بغية إقصائهم عما هم مؤتمنون به ومطوقون من أعمال لبناء حاضر الأمة ومنتقبلها.

فما على الآباء سوى الاعتماد على منهج الإسلام القويم في تربية الأطفال، ومعالجة انحرافهم، وتقويم سلوكهم، وإصلاح نفوسهم، وتثبيت عقيدتهم، وتلقينهم مبادئ الخير والفضيلة والأخلاق، حتى يروا صغارهم كالملائكة في ظهر أرواحهم، وصفاء نفوسهم، ونقاء سريرتهم، وامتثالهم لأمر ربهم، ويصبحون بعد كل هذا قدرة صالحة لغيرهم في كل مكرمة وفضيلة وإنتاج وتضحية وخلق وعمل صالح.

إن خير ما يتحصن به المرء من كل ضروب الشر الضاربة أطنابها كتاب الله، وحينما يرى الطامعون المتسلطون الناقمون على الإسلام والعروبة شباب الأمة الإسلامية متمسكين بالكتاب والسنة سيعودون من حيث أتوا يجترون الفشل ويجرون أذيال الخيبة، وسوء العاقبة، رجائي من الباري عز وجل أن يلهم شباب أمتنا العربية والإسلامية إلى ما قيه عزهم وسعادتهم، وأضرع إليه أن يهبهم الإيمان الصادق والرشد ليكونوا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.

### المبارك الريسوني

### وَ وَ وَلَا الْمُؤْلِقَ اللَّهِ اللَّه

## في رثاء الرجالي الفاروق

للشاعر أحدبن الحاج الشهيدي

من حجايا ومن علوم الكتاب وفنون من البديع العجاب تبعث الأمن في حجا المرتاب كم تصدى لشرحها في اقتضاب بفتاوي تـزيـل كـل حجـاب وذكاء ينير عين الصواب لو رآه نهاية في الخطاب مصدر الخلف من خملال الجواب أس الرأي من بيان الكتاب بحوار يدعو إلى الإعجاب واحترام الآراء نصف الصــــواب سال من فیده مثل در مداب لا يرى في التراث غير اضطراب بعنيف من الجـــدال معـــاب في حياة تمر مر السحاب

هل درى القوم ما ثوي في التراب من حـــديث ومنطــق وأصــول وتفاسير كالمنار ضياء وروايات من غريب البخاري وقضايا من الحداثة تعنى يتوخى مضونها في انساة قــد تمنى أبــو الــوليــد ابن رشــد يعرض النص والقيــــاس ويحكي وإذا الفي بالمصادر لبا واحتفى بالأقوال كيف راها يتلقى بحرمـــة كــــل رأي فاق في الشرق «عبده» في بيان وتصدى لكلل فكر مريب أن يعبر فسجعه في انطباع لم يهاجم في غمرة الخلف شخصا ذلك المجد لاكتساب المعاني

بوضوح لم يعتم بضباب ووعى العالمون فيض الفرابي كيف يخفى الشهاب في ذا التراب بع النور في هداه صريحا فرأى الملمون سر هداهم ودعته الجموع وهي حياري

في اجتهاد يسرى على الأحقاب ومنال السارا لسائر الطلاب ضاق منه الطغاة بعد الصحاب ثم عادوا وهددوا باستيلاب فانبرى للجلاد دون اضطراب كيف ضحى بأهله والمآب خلوة السجن واحتمال العذاب سلطة الغي في ثنايا الرحاب رب جبن يجر مر العتاب فاستحال التقليد عند الصحاب فهو في الكون نقحة في كتاب فهو في الكون نقحة في كتاب غلام السرطام السرطام التولي وطول المحاب مادق السعي في جلال الصحابي مادق السعي في جلال الصحابي رغم بعد التوى وطول احتجاب رغم بعد التوى وطول احتجاب

ان للشيخ موقف الا يبارى كان صرحا من المعالي منيف وشجاعا يواجه الخطب حتى راودوه عن بيعة فتابى موقف الم يحداهن لما رأى الأمر جدا وقف الكل معجبا بفقيه في سبيل الأوطان والعرش تحلو هكذا الفاروق الأبي تحدى لم يطق أن يرضى حياة جيان كم تمنى الصحاب حذو خطاه إن هوى صرحه وبات رفاتا رحل الفاروق العظيم عزيزا وطوى الموت عالما كان يبدو وطبوى الموت عالما كان يبدو وسيتى للمكرومات مثالا

في حديث جمهوره أو يحابى ومريدين من جميع الشعاب يكظم الحزن والأسى في اكتئاب يمعن الفكر في اقتراب الحاب أو عزة بانتساب

يا أبا النصح لم يفز من يداجى حولك اليوم موكب من شيوخ وشباب مجلل ووقسار أطرق الكلل واضحى يوم لا تجددى ثروة أو نفوذ

ПОП

يرتضى الصخر مرفاً للاياب

نم هنيئـــــان أو نجم فجنــان الخلـود حسبـــك بشرى وعليك السلام ما دمت أشدو بمزايسا الأعسلام والآداب وعليسك السلام ما بغ الفجر وأضحى بنوره في الرحاب ودعاء كنفحة من جنان يغتدى قبركم ليوم الحساب وصللة على الحبيب الفرجى لأليم الأسى وعظم المصاب وعلى آله هسداة البرايسا وعلى الصحب سادة الأقطاب

أحمد بن الحاج الشهيدي



## الرحالي المقيم قيمة وقمة

### للشاعرعب العالي المنوني

سنة لن ترى لها تبديلا لحياة خير لنسا من الأولى ومن الجبن أن نهاب الرحيلا هي رجعي إلى الكريم، وهــل نلقى لــــدي الأكرمين إلا الجميـــلا ؟ يا نزيل الجنان طبت نزيلا وخطيبا وداعيا مسؤولا خضت منها المنقول والمعقولا وحديثا ومنطقا وأصولا كنت في النائبات ظلا ظليلا وصفات جعلن منك الأصلا رقيقا محببا سلسبيلا كنت \_ والله \_ سيقها المسلولا كنت كهف ودرعتا المأمولا كلما أحلو لك الدجي، قنديلا ثم آثرت أن يغيبك اللحد، كما تعشق النجوم الافولا وعن النهج حولت تحويلا أخذتنا الأوزار أخذا وبيلا ان حمل الننوب كان ثقيلا فاتخذنا غير السبيل سيلا

خلق الموت للحياة بديلا انما الموت نقلة من حياة إنما هذه الممات رحيل أيها الراحل المقيم للاما قيمة كنت مرشدا ونصوحا قمــة كنت في العلــوم ويــامـــا شارحا معجز الكتاب وفقها علم أنت للمعـــــالي أثم خلق رائع ونبل وفضل كم تواضعت بأكبير، وكم كنت وإذا المكرمات مست وديست كنت \_ فاروقنا \_ إماما وحصنا كنت للتائهين مشكاة نور غبت عنــا، وللنفـوس ازورار وركبنا الهوى هـوى النفس حتى أسلمتنا إلى الننوب ذنوب وغوينا وللغواية سل

وجرينا وراء إبليس نستجديه سما : تفاحم المعولا ـ يا إلاهي - دعاءنا مقبولا فاغفر الذنب \_ يامهيمن \_ واجعل ه ظهيرا وملجاً ووكيالا نحن وحمدنا ربنا واتخذنا ونبيا وشاهدا ورسولا نحن آمنا بالبشير نديرا نحن أنصار دينم وحمساة نحن عن نهج نهجه لن نسزولا رصنا للجهاد صفا فبعنا ه شابا وفتية وكهولا أوقدوا النور، بينوا التنزيلا أيها الوارثون مشعل نور كنتم خير أمية أخرجت للناس تبنون أنفسا وعقولا قبس منكم يُلذُكِّي الفتيلا ؟ قد خبت جذوة اليقين : فهلا وأعدوا للذود جيشا مهولا فأعيدو للدين صرح شموخ قمدسا ترتجي الخلاص، وقد ملت بكاء ومأتما وعويلا ح شباب أعطى الكثير الجزيلا ورمال لنا تفدى بأروا حسن المكرمات : دام أثيلا قاده للقذا سليل أباة

مراكش عبد العالي المنوني



### بعتلم محدين محمدالع

إن المملكة المغربية دولة ذات سيادة، دينها الإسلام، ومذهبها مذهب الإمام مالك بن أنس، ولغتها هي اللغة العربية التي أنزل الله بها كتابه الحكيم الذي لا يأتيه الباطيل من بين يديه ولا من خلفه. هذا هو المنطلق الليم ! وهذا هو المنبع الصافي الذي لا ينضب ولا

وملوكنا الأبرار، ابتداء من الدولة الإدريسية، وحتى الأن في ظلال الدوحة العلوية المباركة إنما هم امتداد لذلك النور المحمدي الوهاج، يكملون ويتممون تلك الرسالة الخالدة.

ومما هو جدير بالإعجاب والتنويه والإشادة، تلكم الرسالة النبيلة التي يضطلع بأعبائها صاحب الجلالة، مولانا أمير المؤمنين، وحامي حمى الوطن والدين، بكل إخلاص وتفان واستصاتة، ويقظة ووعى وأمانة، وسعى دؤوب، لا يعسُّه أي نصب أو لُغُوب. أليس هــو الســاهر الأمين على إحياء وازدهار الأخوة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها ؟ أليس هو ذلك الملك العظيم، الصالح المصلح الذي يهتم أعظم اهتمام، بشؤون الأمة الإسلامية جمعاء ؟ أليس هو الذي يجدد باستمرار، التقليد المجيد، الـذي درج عليه أجداده الغر الميامين بإحياء الكراسي العلمية، وإكرام

العلم والعلماء، والتشاور معهم والأخبذ برأيهم فيما فيه نفع عميم للبلاد والعباد ؟! وذلك نابع من كون الإسلام دين يعامل الناس بالإنصاف والسوية، ويلزم بالشوري بين الراعى والرعية. فالله اختار لنا أن نكون أمة وسطا، رحمة بنا، وحفاظا على وحدتنا وألفتنا، وضائا لاستمرار حياتنا، ووقايـة لنـا من أضرار التطرف التي تهـددنـا من كل صوب وحدب، من تلكم الإيديولوجيات الدخيلة والعميلة شرقا

فالطريق مفتوح على مصراعيه في وجه الأمة الإسلامية، لتتبوأ الصدارة من بين الأمم. ومن أجل ضان ذلك، يجب الحفاظ على تلاحم الأسرة واتحادها وتماسكها وتضامنها في ظل التعاليم الإسلامية الرشيدة، والعمل بجد واجتهاد ومواظبة على حمايتها من عوامل التفكك والتمزق والانحلال. فإنه بالتخطيط الإسلامي المحكم، والعمل المتواصل المنظم للدعوة الإسلامية الموحدة، يتغلب المجتمع الإسلامي على كثير من الأزمات، ويتصدى لكثير من التحديات وينتصر على كثير من المكايد والمسائس، والمعوقات والمشطات.

فعلينا نحن المملمين كافة، فرادي وجماعات، أن نتحمل مسؤولياتنا التاريخية بكل شهامة وإخلاص، في

الداخل والخارج، حتى يواصل الإسلام سيره، وينشر إشعاعه، ويسترجع مركزه الممتاز.

وليست الدروس الحنية الرمضانية، سوى حلقة ذهبية من سلسلة تاريخ الإسلام المجيد، تحفزنا وتشحذ طاقاتنا، الحسية والمعنوية، لنكون في مستوى مشارف القرن الحادي والعشرين. إذ من واجب قادة المسلمين في كل الربوع والأصقاع، ومن واجب الزعماء البارزين، أن يفتحوا الطريق أمام القائمين بالبعث الإسلامي، والدعوة الإسلامية. فكل مسلم يعتبر واليا وراعيا مسؤولا عن رعيته في دائرة اختصاصاته ومسؤولياته والمهمات المناطة به.

ولقد امتاز المغرب على امتداد العصور والأجيال، بملوك بررة، كرام بأقوالهم وأفعالهم، جعلوا الحفاظ على الإسلام، والدفاع عنه، ونشره بين الأنام، مهمتهم الأولى، وشغلهم الشاغل. ففي الإسلام - والفضل لله - طاقات زاخرة بالعطاء والجود، ما تزال مكنونة لم يتم استثمارها إلى حد الآن. فما علينا إلا أن نكشف الستار عنها، ونستثمرها لكي نستفيد منها، والإسلام دين يقرر ويكرس كرامة الإنسان، ولا يرتضي له أبدا التعرض للذل والاضطهاد والهوان. فهو دين السلم والأمن والأمان والطعانينة والحرية والوفاء بالعهود.

إن الدروس الحسنية الرمضانية تبلور الاستمساك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، فهي تبشر الأمة المغربية التي هي جزء لا يتجزأ من الوطن الإسلامي الكبير، وتتملك بعوامل الوحدة، والوعي الكافي الذي ينفع الفرد والجماعة في أن واحد، انطلاقا من قول الله تعالى في سورة التوبة: ﴿وَوَمَا كَانَ الصومنين لينفروا كَافَة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وليندروا قلومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحدرون وليندروا قلومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم أفضل الناس المؤمن العالم الذي إذا اختيج إليه نفع، وإذا التخني عنه أغنى نفته. إن الأهم هو إفساح المجال الأوسع للاجتهاد تحت لواء الكتاب والنق، ينبوع الشريعة الأوسع للاجتهاد تحت لواء الكتاب والنق، ينبوع الشريعة

الإسلامية والإسهام بأوفر نصيب، وجهد المستطاع، في إثراء التراث الإسلامي، والفكر القرآني، وجعله مواكب الجميع العصور.

ولهذا كانت الدروس الحسنية الرمضانية استرسالا مثكوراً في انتشار الأنوار المحمدية في هذا البلد الأمين

الذي توحده لغة القرآن في طبعه وسجيته، ويرى في القيم الإسلامية المثلى نعمة وأية نعمة ! الدين الإسلامي لا مكان فيه للفروق العنصرية، فهو يتحدث بلغة الصفاء والمساواة، والغاية القصوى التي يتوخاها هي كمال المعنوية. وذلك هو السر الأعظم في العهود الأخوية التي تربط بين أبناء المغرب الملم في الحواضر والبوادي، في البطاح والنجود، في الأطلس الشامخ، والريف الأثم ! وعليه، فالمؤمنون كما جاء في الحديث الشريف، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم! وخلال انعقاد الدروس الحسنية الرمضانية، تصبح المملكة المغربية ملتقى الثموس والأقمار والنجوم الماطعة وتلك مجالس الذكر تضم المؤمنين على تقوى من الله ورضوان للتدبر في القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، ولإبراز ما يدعو إليه الإسلام من تسامح، وإنارة العقول والبصائر والأفئدة ! تلك فطرتنا التي فطرنا الله عليها، وذلك رصيدنا، وتلك ذخيرتنا التربوية القويمة! فالهداية كلها في الإسلام، وطريق الله أجدى وأفيد! فلا مجال للزندقة والإلحاد، ولا للنزعات الغبية! ولا للهامشيات الطائفية ! فمن اهتدى بدين الله، فإنه لا يضل؛ والإسلام فيه سلام البشرية، لأنه قائم على التوحيد الذي يمحو كل انحراف وشرك ووثنية، بل يدعو إلى خلوص الطوية، وحسن النية، والمحافظة على الأصول الجوهرية! فلا انحلال، ولا عصبية مع الإسلام ! بل فيه انفتاح الـذكاء والعبقرية ! وفيه دروس من بدر، وأحُد، والقادسية وأشباه تلك الملاحم البطولية ! وعلى سبيل المثال : معركة الزلاقة، ومعركة الأرك، ومعركة وادى المخازن، وحرب الريف، وهلم جرا...

إن دولة الإسلام، سيف الله المسلول على كل ظلم

وطغيان، لذلك فهي دولة الفتوح الواقعية ! وتلك الروح نفسها هي التي تدعونا أجمعين إلى تحرير القدس الشريف من رجس الصهيونية ! كيف لا، وصرحة تلك البقاع المضرجة بالدماء، تنادي وتستصرخ الضير العالمي ؟! إذ لم يعرف العالم كله، منذ فجر التاريخ جنا أبلغ في التحدي والكيد والبهتان والاستعاد والتعصب المقيت، أكثر من إسرائيل! ولكننا أصحاب دين يدعو إلى الحياة الكريمة، وإلى العدالة والأخوة الصادقة، وإلى معارية الثرك والإلحاد، والذل في منطق ديننا، يعنى المنية : ﴿ وَلِلَّهُ العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾. والتواصي بالحق والصبر هو عين المنعة لدولتنا الإسلامية. وكل هذه المثل العليا تشد قلوب المؤمنين والمملمين إلى (رباط الفتح)، خلال شهر رمضان المعظم، حيث تعقد المجالس، لتدارس القرآن الحكيم، والحديث النبوي الشريف، مما يقدم الدليل تلو الدليل على أن أمتنا المغربية دائمة الارتياط بالملة المحاء، وأن لها قصب السبق في الاعتناء والاهتمام بشؤون دينها، إذ منه تستمد ذلك النور الذي تنقشع أمامه الأباطيل والضَّلالات والانحرافات. فهي تعتمد على دينها وأصالتها للاجتهاد في حل مشكلاتها، وتحسين حالتها، بما يرضيها هي، ويرضى الله ورسوله قبل كل شيء!

ونحن في الجناح الغربي من الدولة العربية الإسلام الصافي الكبيرة، جنود مجندون للحفاظ على جوهر الإسلام الصافي من التشكيكات الدخيلة. فالتاريخ لا ينسى مثلاً في عهد الدولة العلوية المجيدة عما قام به العولى اساعيل، من تطهير البلاد، من فئة (العكاكزة) الضالة المنحرفة،، كما لا ينسى التاريخ مجاربة السلطان سيدي محمد بن عبد الله، لفلول برغواطة، حتى قضى عليهم نهائيا، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا العاهل العظيم، يعتبر بحق، مجدد البحوث في علوم الحديث النبوي الشريف، وباعث كتاب الموطأ للإمام مالك، وكتب الأسانيد في هذا الميدان. ويذكر التاريخ مالك، وكتب الأسانيد في هذا الميدان. ويذكر التاريخ مليمان، وما تميز به عهده من عبر ومواقف شريفة من الحفاظ على السُنة، وإماتة البدعة، معطيا من سلوكه القويم الحفاظ على السُنة، وإماتة البدعة، معطيا من سلوكه القويم

مثالا يقتدي لرعيته. ثم جاء عهد المولى عبد الرحمان بن هشام الذي كان لا تأخذه في الحق لومة لائم.. ويعتز المغاربة بعهد المولى الحسن الأول، وما كان يطمح إليه من انفتاح على العالم الجديد، والنهضة العصرية الحديثة، مع الحفاظ كل الحفاظ على أصالته ومقوماته الحضارية والثقافية الإسلامية.. وكان المولى عبد الحفيظ ذا باع طويل في علوم الحديث الشريف. وتفسيره الألفية العراقي شاهد على ذلك .. كما كان يبز علماء الحديث في مجالسه المشهورة، فيفوقهم درسا وإمعانا وتمحيصا وتحريا! أما مواقف مولانا محمد الخامس ـ قدس الله روحـه ـ فهي أكبر من أن نوفّيها حقها من الاستقصاء والتنويه، كيف لا، وهو بطل التحرير، ومحقق الاستقلال.. وتحمل أعباء الأمانة بعده، شبله البيار، مولانيا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني \_ أيده الله ونصره \_ فقضى القضاء المبرم على شرذمة البهائيين وطهر البلاد، من رجسهم، ثم حرر الصحراء بتلكم المسيرة الخضراء الملميسة المظفرة وحقىق وحدة البلاد، ويسعى إلى انعتاق باقسى الجيوب.. واسترجاع مدينتي سبتة ومليلية إلى حضرة الوطن الأب. ويكفينا أن نشير هنا ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ إلى الاحتفال بمرور أربعة عثر قرنا على ننزول القرآن الكريم، وذلك سنة 1387 هـ/1968 م، وإلى انعقاد الموتمر الإسلامي الأول بالرباط سنة 1969، في أعقاب حريق المسجد الأقصى.. وإلى تنظيم السيرة الحشية، وانطلاقها في 6 نوفمبر 1975 نحو أقاليمنا الصحراوية، بعد أن أصدرت محكمة لاهاي رأيها الاستشاري حول الصحراء، بكونها لم تكن أرضا خلاء، وأن في أعناق أهلها عهد البيعة والولاء للملوك العلويين الأبرار.. كما تشير إلى مؤتمر فاس الأول والثاني، وإلى موتمر القية الإسلامية الرابع المنعقد بالدار البيضا، فيما بين 16 و19 يناير 1984 .. وإلى الحلقات المتوالية للدروس الحسنية، كلما حل شهر رمضان المعظم، وإلى رحلة الجنوب الأخيرة التي فيها أكثر من استفتاء، وأكثر من تجاوب تلقائي بين القمة والقاعدة.. فمن طنجة إلى الكويرة، تتوالى المسيرات

الإنمائية المباركة، وتتلاحق النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الحركات الملكية الموفقة، التي تعتبر - ولاشك -مشاعل وهاجة في طريق الوحدة الإسلامية المنشودة.

حفظ الله حامي الحمى، وراعي الرعية، مولانا الحسن الثاني، وأقر عينه بولي عهده، صاحب المو الملكي الأمير الجليل سيدي محمد، وصنوه المعبد المولى الرشيد، فهذا البيت الماجد، استمرار للأنوار المحمدية السرمدية، وله من الله سبحانه وتعالى عناية السبع المثاني الأحديّة! وبارك الله في ذلك الالتحام والانسجام والامتزاج والجاذبية والعثق التلقائي بين العرش والشعب! فالمشاعر الإسلامية

تأتي في حماه دافقات مشرقات حاتمية! ونغم التكليف والتشريف في الاضطلاع بأعباء المسؤولية! فمن الهمة العالية لمولانا أمير المؤمنين، ما ينالنا منه أجمعين من توجيهات سلفية، تزيد رعاياه الأحرار يقظة وصحوة وحمية! فبارك الله في صوت الحق المنبعث من الأصول الهاشية العلوية! فنحن نفخر كل الفخر، ونعتز كل الاعتزاز بناصر الوحدة الإسلامية! وهذه الدروس الحسنية قد طاب منهلها، ولسان الحال منها يقول: لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها!

الرباط محمد بن محمد العلمي

### الاشتراك السنوي في مجلة «دعوة الحق»

تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم العسوم أن الاشتراك السنوي في مجلة دعوة الحق أصبح إبتداء من فاتح يناير 1985 على الشكل الآتي :

في المملكة المغربية في بقية دول العالم

70.00 درهما 80,00 درهما

> تودع قيصة الاشتراك السنوي في حساب المجلة البريدي رقم: 55 - 485 - الرباط.

## من ميراث الرسول في بحكال المنافقة الرسول في بحكال المنافقة المنافق

### ئلائستاذ محود يوسف مصطفى

### ـ استخدام لغة المتلقى:

اللغة هي وسيلة تعبير الإنسان عن نفسه وعن أفكاره ومشاعره «فالفكرة تظل حبيسة في صدر صاحبها لا يعرف الناس عنها شيئا إلا إذا تجدت في صورة ألفاظ أو خطوط أو صور أو أصوات أو إشارات أو حركات، واللغة هي مجموعة الرموز أو الأصوات أو الحركات التي تحمل معان معينة يتساعد الإنسان على نقل أفكاره (1).

وتأكيدا لما قبل عن أهمية الخبرة المشتركة و خيرة تبادل أفكار معينة معلومة للمرسل والمتلقى فإنه من الضروري «بالنسبة للمتكلم والمستمع أن يتماثلا مع بعضهما عن طريق الاشتراك في تبادل أفكار معينة بلغة واحدة» (2) فمن العناصر المؤدية إلى نجاح عملية الاتصال أن تكون الرسالة بلغة المتلقى.

ومن عوائق الاتصال استعمال الرسالة لكلمات وعبارات غريبة غير معروفة بالنسبة للجمهور (3) ولعل هذا يسوضح صعوبة التفاهم بين شخصين يتكلمان لغتين مختلفتين أو ينطقان بلهجتين متباينتين (4).

قإذا لم نكن على سبيل المثال قد تعلمنا اللغة الروسية لا نستطيع أن نصيغ أفكارنا بالروسية أو أن نفك رموز اللغة الروسية (5) وعلى القائم بالاتصال أن يكون قادرا على تقديم رسالته في رموز يفهمها المتلقى (6) أي أن تصاغ الرسالة مستعملة الكلمات الشائعة المألوفة أن تصاغ الرسالة مستعملة الكلمات الشائعة المألوفة التلاث التقاط الشلاث التالية :

ت يجب أن تعني الكلمات والعبارات بنفس الشيء للمرسل والمتلقى.

إبراهيم إمام، فن العلاقات العامة والإعلام، ط 2 (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، 1975) ص 194.

 <sup>5)</sup> جيهان أحمد رشتى، الأسس العلمية لنظريات الإعلام، ط 2 (القاهرة : عالم الكتب، 1976) عن 186.

Cutlip and Center, Effective Public Relations: Third ed, New Jersy (6

Prentie Hall - Inc., 1964 P. 147.

إبراهيم إمام، الإعلام والاتصال بالجماهير، ط 2 (القاهرة: مكتبة الانجلو النصرية، 1975) ص 111.

John Makay and T Thomas Sauver, speech Communication New: (2 U.S.A: charles Merrill publishing Company, 1973, P. 53.

Laurence Nolte, Fundamental of public Relations, Second ed, New (3 Jork: pergamon Press Inc, 1978, P. 327.

 2 - إن تكون الرسالة مرتكزة على الخبرة المشتركة.

3 - إن الجماهير المختلفة ربما تحتاج إلى كلمات مختلفة (7).

يتضح لنا مما سبق أهمية مخاطبة المتلقى بلغة يفهمها وكلمات يستعملها وصولا إلى نجاح عملية الاتصال وتحقيقا لاقتاع المتلقى بفكرة أو رأى.

ونحن إذا طالعنا القرآن الكريم نجده يكثف عن هذه الحقيقة ويؤكد أن الأنبياء وقد حملوا على عاتقهم تبليغ رسالات الساء إلى الناس كانوا ناطقين بلسان أقوامهم، قال تعالى : ﴿وَمِعا أَرْسِلْنَا مِنْ رَسُولُ إِلاّ بِلْسَانَ قَوْمِهُ لِيَبِينَ لَهُم﴾ (8) وهذه نعمة للبشر في كل رسالة أن يرسل الرسول بلغتهم ليبين لهم وليفهموا عنه فتتم الغاية من الرسالة، وقد أرسل النبي بلسان قومه وإن كان رسولا إلى الناس كافة لأن قومه هم الذين سيحملون رسالته إلى كافة البشر (9).

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه نال: قال رسول الله عنه نال بلغة قومه (10) على الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه (10) فلننظر كيف خاطب النبي بدعوته المتلقى وقد راعى لغته فاستعمل كلمات يفهمها المتلقى وألفاظا يدركها ولا يحار في فهم معناها، وكان العرب لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى ويعسر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرها أو من حرف إلى آخر بيل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولا بالتعليم والعلاج ولا سيما الشيخ والمرأة (11).

وليس أدل على هذا الاختلاف في اللغة واللهجة بين قبائل العرب أنه قد تستعمل قبيلة كلمة ولا تستعملها القبيلة الأخرى أو تستعمل غيرها. فقد روى أن أبا هريرة لما قدم من دوس عام خببر لقى النبي وقد وقعت من يده السكين

فقال له ناولني السكين فالتفت أبو هريرة يمنة ويسرة ولم يفهم ما المراد باللفظ فكرر له القول ثانية وثالثة فقال المدية تريد ؟ وأشار إليها فقيل له نعم فقال أو تسمى عندكم البكين ثم قال والله لم أكن سمعتها إلا يومئذ (12).

والأساس في رسالات السماء أن يقوم الأنبياء بتبليغها إلى الناس وتوصيلها لهم ويترتب على هذا التوصيل سؤال وصاءلة وحساب لمن وصلته الدعوة، قال تعالى : ﴿ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ﴾ (13) ومن هنا تنقطع الاعذار بوصول الحق إلى الناس وعرضه عليهم فلم يعد لهم من حجة أو دليل (14).

ولذلك كان من الضروري أن يصل منهج الله للناس على أيدي رسله بلغة يفهمونها حتى لا يكون لهم حجة تجعلهم يقولون لم نفهم ما خوطبنا به فكيف نسأل عنه ولكان ذلك مدخلا إلى عدم إيمانهم يتحاجون به (15) كما قال الله تعالى : ﴿ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته﴾ (16).

ولذلك كان الرسول بيات عندما يتحدث يراعي لغة مامعيه فيحدث كل واحد على حسب لغته وينتقل من لغته القرشية إلى غيرها وربسا تحدث النبي مع بعض الناس بكلام قد لا يفهمه أصحابه القرشيون فقد ذكر على بن أبي طالب أنه سبع النبي يخاطب وفد بني نهد فقال له يا رسول الله نحن بنو أب واحد ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثره، فقال النبي أدبني ربي فأحسن تأديبي، ومن ذلك كتبه الغريبة التي كان يمليها ويبعث بها إلى قيائل العرب يخاطبهم فيها بالفاظهم ولا يعدو ألفاظهم وعباراتهم العرب يخاطبهم فيها بالفاظهم ولا يعدو ألفاظ خاصة بهم وبمن فيما يريد أن يلقيه إليهم وهي ألفاظ خاصة بهم وبمن يداخلهم ويقاربهم لا تجوز في غير أرضهم ولا تأتلف مع أوضاع اللغة القرشية (17).

<sup>12)</sup> أحبد أمين، فجر الإسلام، ط 10 (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1965) ص 52.

<sup>.51 /</sup> القصد / 13

<sup>14)</sup> سيد قطب، مرجع سابق، ص: 27.

<sup>15)</sup> أحيد أحيد غلوس، علم الخطابة، ط 1 (القاهرة: دار الخيل للبطاعة، 1971) ص 149.

<sup>16)</sup> فصلت / 44.

مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ط 2
 (القاهرة المكتبة الأهلية، 1926) ص 336 ـ 337.

Laurence Nolte, op. cit, PP. 329 - 330. (7

<sup>17 -</sup> al al 18

و) سيد قطب، في ظلال القرآن، ط 8 (بيروت: دار الثروق، 1979)
 ص 2087.

<sup>10)</sup> ابن كثير، كفير القرآن العظيم، جـ 2 (القساهرة : دار إحيساء الكتب العربية، بدون تاريخ) ص 522.

<sup>11)</sup> على الحيذي، تاريخ الأدب الجاهلي، ط 3 (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، 1969) ص 162.

وكانت الوفود إذا قدمت على النبي وتكلم من فيها بكلام يصغى النبي إليه ثم يحدثهم بجنس كلامهم وبالفاظ من ألفاظهم وريما كانت ألفاظا غاية في الصعوبة على غيرهم وتحتاج إلى شرح وتفسير ولكنها ضرب من بلاغتهم، وسيوضح الكاتب أمثلة لمخاطبات النبي لهذه الوفود على النحو التالي :

مع وفد نهد:

وبنو نهد قبيلة باليمن كانوا يتكلمون بألفاظ غريبة لا تعرفها أكثر القبائل وكان النبي في مثل هذه الأحوال يخاطب كل قوم بلغتهم فتكلم مع كل ذي لغة غريبة بلغته، ومع كل ذي لغة بليغة بلغته اتساعا في الفصاحة واستحداثا للألفة والمحبة (18).

التقى هذا الوفد بالنبي فاستمع لكلامهم فتحدث منهم طهفة بن رهم النهدي فإذا هو ينطق بكلمات على النحو التالي: «اتيناك من غورى تهامة بأكوار الميس ترتمى بنا العيس نتحلب الصبير ونستخلب الخبير ونستعضد البرير ونستخيل الرهام ونستجيل الجهام من أرض غائلة النطاء غليظة الوطاء وقد نشف المدهن ويبس الجعتن وسقط الأملوج ومات العسلوج ومات الودى وهلك الهدى يرئنا إليك يا رسول الله من الوثن والعنن. وما يحدث الزمن لنا دوعة الإسلام وشرائع الإسلام ما طمى البحر وقام تعار، (19) هكذا كانت ألفاظهم على هذا النحو، وتحتاج هذه الألفاظ البالغة أعلى أنواع البلاغة إلى التفيير:

فغورى تهامة ما انحدر منها والأكوار: الرحل، الميس (فتح الميم سكون النياء) شجر صلب يعمل منه رحال الإبل، نستحلب الصبير (فتح الصاد) سحاب أبيض يتكائف أي نستدر السحاب، نستخلب الخبير هو العشب في الأرض شبه بخبير الإبل وهو وبرها: واستخلابه: احتشاشه بالخلب وهو المنجل، وقيل نستخلب الخبير أي نقطع النبات ونأكله، ونستعضد البرير أي نقطعه والبرير ثمر الأراك وكانوا يأكلونه في الجدب لقلة الزاد ونستخيل الرهام بكسر الراء

وهي الأمطار الضعيفة وأحدثها رهمة أي نتخيل الماء في السحاب القليل، ونستجيل الجهام (فتح الجيم) السحاب الذي فرغ ماؤه أي تظن مالا وجود له كالسحاب والمطر موجودا،

وقوله من أرض غائلة النطاء (كسر النون) أي المهلكة البعد، ويقال بلد نطىء أي بعيده والمدهن (بالضم) نقرة في الجبل ومستنقع الماء وكل موضع حفرة السيل، وهذا كناية عن جفاف الماء في جميع نواحيهم، ويبس الجعن: أصل النبات، والأملوج: ورق شجر يشبه الطرفاء ومات العسلوج وهو الغصن إذا يبس وذهبت طراوته، يريد أن الأغصان يبست وهلكت من الجدب، وقوله مات الودى (بشد الياء) هو فسيل النخيل، وهلك الهدى (فتح الهاء) وكسر الدال وشد الياء: ما يهدي إلى بيت الله الحرام من النعم لينحر ويريد يبست النخيل وهلكت الإبل. الوثن الصنم يعنون ويريد يبت النخيل وهلكت الإبل. الوثن الصنم يعنون أنهم تركوا عبادة الأصنام، العنن أي الاعتراض يقبال عن الشرك البعر أي إذا اعترض، كأنه قبال برئنيا إليك من الشرك والظلم وقيل أراد به الخلاف والباطل... وقبوله ما طحى البحر أي ارتفع بأمواجه، تعار الم جبل» (20).

فلما رأى النبي كلامهم على هذا النحو رد عليهم وقد راهم يشكون الجدب بدعائه لهم على النحو التالي: «اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومنقها وأبعث راعيها في المال الدثر بيانع الثمر وأفجر له الثمد، وبارك له في المال والولد، من أقام الصلاة كان مسلما ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا لكم يا بني نهد ودائع الشرك ووضائع الملك لا تلطط في الزكاة ولا تلحد في الحياة ولا تتشاقل عن الصلاة (21).

وهذا الكلام للرسول يَلْقُلْم، يبدو صعبا ولكنه من جنس كلامهم ويحتاج لتفير: «قوله يَلْقُلْمُ اللهم بارك لهم في محضها أي خالص لبنها، ومخضها ما خض من اللبن وهو الذي حرك في السقاء حتى يتميز زبده فيؤخذ منه ومذقها وعو اللبي المعزوج بالماء، وهكذا دعا النبي لهم في ألبانهم بأقسامهم والقصد الدعاء لهم بخصب أرضهم وسقيها

<sup>18)</sup> على برهان الدين الجلي، السيرة الحلبية، ج. 3 (القاهرة: البطبعة الأزهرية، 1320 هـ) ص 8.

<sup>19)</sup> المرجع السابق، ص 80 ـ 81.

<sup>20}</sup> المرجع السابق، س 12.

<sup>15)</sup> البرجع السابق، ص 18.

فكأنه قال اللهم اسق بلادهم وأجعلها مخصبة ملبنة وابعث راعيها في الدثر (بالسكون أو الفتح) وهو المال الكثير وقيل الخصب والنبات الكثير لأنه من الدثار وهو الغطاء لأنها تغطي وجه الأرض وافجر له الثمد فتح الثاء سكون الميم أي تفتح الماء القليل أي صيره كثيرا.

وقول النبي ودائع الشرك، قيل المراد بها العهود والمواثيق التي كانت بينهم وبين من جاورهم من الكفار، ووضائع الملك (بكسر الميم) هي الوظائف التي تكون على الملك وهو ما يلزم الناس في أموالهم من الزكاة والصدقة. أي لكم الوظائف التي تلزم المسلمين لا تتجاوز عنكم ولا نزيد عليكم فيها شيئا بل أنتم كائر المسلمين وقوله ولا تلطط (بض التاء كون اللام والطاء الأولى مكورة والثانية ساكنة) في الزكاة أي لا تمنع الزكاة وقوله ولا تلحد (ضم التاء كون اللام كسر الحاء) أي لا تمل عن الحق مادمت حيا والخطاب لطهفة بن رهم (22).

وهكذا دعا النبي لهم بكلام من كلامهم وشرح لهم ووضح أن الإسلام يحترم عهودا سابقة لهم مع غيرهم وأن الزكاة فرض على المسلمين وأوصاهم الا يحيدوا عن الحق ولا يتتاقلوا عن الصلاة.

والنبي عليه أن يوضح للناس ما أنزله الله إليه «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» (23) وقد شرح النبي الإسلام ووضح أركانه على هذا النحو بلغة هؤلاء الناس وقد كتب النبي لبني نهد كتابا كانت عباراته وكلماته من كلامهم.

### كتاب النبي لوائل بن حجر :

كتب النبي لوائل بن حجر كتابا خاطبه فيه بعياراته وألفاظه التي يتكلم بها فقال النبي «إلى الاقيال العباهلة والأرواع المشابيب في التبعة شاة لا مقورة الألياط ولا ضناك وأنطوا الثبجة وفي السيوب الخمس ومن زني مم بكر فاصعقوه مائة واستوفضوه عاما ومن زني مم سب فصر جوه بالأضاميم ولا توصيم في الدين ولا غمة في فرائض

الله تعالى وكل مسكر حرام ووائل بن حجر يترفل على الاقيال» (24).

وتفسير هذا الكلام على النحو التالي :

«الاقيال هم الرؤساء وقيل الملوك. والعباهلة الذين أقروا على ملكهم لا يزالون من عبهلت الإبل إذا تركتها ترعى متى شاءت والأرواع (فتح الهمزة وسكون الراء) جمع رائع وهم ذوو الهيئات الحسنة الحسان الوجوه والمشابيب (فتح الميم والشين) السادة الرؤوس) الحسان الوجوه فهم مع اتصافهم بالحسن متصفون بأنهم رؤساء سادات.

وقوله في التبعة بكسر التاء : أربعون من الغنم وفي القاموس التبعة أدنى ما تجب فيه الصدقة من الحيوان.

وقوله ولا مقورة : (ضم الميم وفتح القاف وشد الواو) والألياط (فتح الهمزة سكون اللام) أي لا مسترخية الجلود لكونها هزيلة، وقوله ولا ضناك (بكسر الضاض) وهي الكثيرة اللحم ضد ما قبلها (السمينة) فلا تؤخذ لجودتها. وقوله وانطوا أي أعطوا بلغة اليمن أو بني سعد روى في الدعاء قوله لا مانع لما أنطيت أي أعطيت، والتبجة (ثاء وباء وجيم مفتوحات) أي أعطوا الوسط في الصدقة لا من خيار المال ولا من دنيه. وفي السيوب جمع سيب وهو الركاز أو المعدن ومن زنى مم يكر (كسر الراء) لأن الأصل من البكر لكن أهل اليمن يبدلون لام التعريف ميما فادغمت النون فيها وحذفوا همزة الوصل في الرسم تخفيفا فلذلك اتصلت النون بالميم لفظا وخطا فأدغمت. فاصعقوه (سكون الصاد فتح القاف وضم العين) أي أضربوه على الرأس وقيل الضرب ببطن الكف. ويروى فاصفعوه بالقاء بدل القاف، يقال صفعت فلانا أصفعه إذا ضربت قضاه واستوفضوه (كسر الفاء وضم الضاض) أي غربوه وإنقوه.

وقوله فضرجوه (الضاد المفتوحة وشد الراء والجيم المضومة) من التضريج وهو التدمية أي أرجموه حتى يسيل دمه ويموت، وقوله ولا توصيم في المدين (صاد مكسورة) تفعيل من الوصم وهو العيب والعار أي لا عار في إقامة الحدود ولا تحابوا فيها أحدا وهذا بمعنى قوله تعالى:

<sup>22)</sup> البرجع السابق، ص 82 ـ 14.

<sup>23)</sup> التحل / 44.

<sup>24)</sup> على برهان الدين الجلى، مرجع سابق، جـ 3، ص 91.

﴿ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ﴾ (25) وقول ولا غمة في فرائض الله (بضم الغين، وشد الميم) أي لا تستر ولا تخفى بل تظهر ويجهر بها إقامة للحدود واظهارا للشعائر. يترفل : شد الفاء أي يتسود ويترأس، (26).

وهكذا يشرح النبي مَلِيْ لوائل بن حجر ما تجب فيه الزكاة مما يملكون ويوضح له بعض ما نهى الإسلام عنه كجريمة الزنا ويبين عقوبة فاعلها من كان أعزبا ومن كان متزوجا ويجعله النبي ملكا على قومه ويثبته على ملكه. كل ذلك في لغة من جنس كلامه، وكانت تلك طريقة النبي في مخاطبة الناس يسمع كلامهم فيحدثهم بلغتهم كما حدث في مخاطبته وكلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز وتجد وككلامه مع ذي المشعار الهمداني وطهفة النهدي وقطن بن حارثة العليمي والاشعث بن قيس ووائل النهدي وقطن من اقبال حضر موت وملوك اليمن (27).

كان النبي ينوع من كلماته ويغير من ألفاظه في مخاطبة قبائل العرب ويتخذ الكلمات التي تلائم كل متمع فيخاطب أهل الحضر بكلام الين من الدهن وأرق من المرزن ويخاطب أهل البدو بكلام أرسى من الهضب (28).

وعندما كان النبي يشرح للناس أمرا ما فإنه كان يتخير الألفاظ التي يكونون على علم بها فنراه عندما يشرح معنى المسئولية ويؤكد عليها في حديثه كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته «يستعمل ألفاظا مستوحاة من البيئة ولها القدرة على توصيل المعنى المراد» فمن وحى البيئة الصحراوية التي تقوم على الرعي اختار ألفاظه فالراعي والرعية والرعي الصق شيء بحياتهم. والعرب تعرف أثر الراعي بغنمه وحاجتها إلى عين يقظة ماهرة للمحافظة عليها فإذا غفلت عنها شردت أو وقعت فريسة للمذئاب فالتعبير بلفظ الراعي أدل على هذا المعنى من غيره لشدة التصاقه بحياة العرب (29).

\*

<sup>28)</sup> المرجع السابق، ص 81.

 <sup>29)</sup> عبد القادر حسين، من بلاغة النبوة، سلسلة دراسات إسلامية، العدد 191.

<sup>(</sup>القاهرة : المجلى الأعلى للشئون الإسلامية) ص 39.

<sup>25)</sup> أبو الفضل عياض بن موسى، الشف بتعريف حقوق المصطفى (القاهرة : بدون ناشر، بدون تاريخ) جد 1، ص 58.

<sup>26)</sup> على برهان الدين الجلي ما مرجع سابق، جـ 3، ص 59 ـ 60.

<sup>27)</sup> المرجع السابق، ص 80.

## رسالة للمرص الكستاذ عبرالسلام ابن سودة

## يعرف فيها بنفسه وببعض مؤلفاته

### تقديم وتعليق : الأستاذ أحمدالعرا في

انتقال إلى رجمة الله يوم 28 شعبان 1400 (12 يوليوز 1980) البحاثة المؤرخ العدل الأستاذ عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة المرى. وقد كان عالما مؤرخا نسابة أديبا، اشتغل طيلة حياته بالبحث والتنقيب عن مصادر تاريخ المغرب ومظانه، وأوسع رجالاته ترجمة وتعريفا. وخص مسقط رأسه "فاسا" بعناية كبيرة، فأفرد مواقعها بالتأليف وكذلك عائلاتها وقضاتها وأمثالها، حتى ليمكن عده بحق مؤرخ فاس بلا منازع في وقتنا الحاض.

وكان - رحمه الله، كما عرفته في أخريات حياته، وبالرغم من تقدم سنه - مثال الجد والمثابرة على البحث والتنقيب، كريما جوادا لا يبخل بعلمه ولا بكتبه على قاصديه من طلاب العلم والمعرفة، ويكاد بيته لا يخلو منهم في كل حين، يسارع إلى مدهم بمؤلفاته القيمة وبمكنونات خزانته العلمية الزاخرة.

وقد كنت سألته مرة - خلال إحدى زياراتي له في بيته بقاس - عن نفسه ومؤلفاته، فما كان منه - رحمه الله -إلا أن دفع لي بضعة أوراق مبعثرة، ونبه أن بها طلبتي. وكانت هذه الأوراق عبارة عن نسخة من رسالة جواب له عن رسالة بعثها إليه أحد الباحثين في نفس الشأن.

تقع هذه الرسالة في أربع صفحات من القطع الكبير،

مرقمة من «١» إلى «4». وهي بغط صاحبها، ويلاحظ أنه لم يصرح فيها باسم المرسل إليه، وأنه لم يثبت تاريخ الإرسال، وقد أمكننا تدارك تاريخ الإرسال عن طريق ورقة مستقلة عن الرسالة، هي بقية نسخة أخرى من نفس الرسالة، لكنها تختلف عن الأولى في كونها كتبت بضير الغيبة، كتبها عن صاحبها أحد تلاميذه، لم يصرح باسمه، وورد في ختامها ما يلي : «حرر بفاس، في ورد في ختامها ما يلي : «حرر بفاس، في 1 ـ 10 ـ 1961. تلميذكم المخلص : م.ح».

وهذا هو نص الرسالة (1) :

: 100

يسم الله. فاس، في : (1961/10/1)

جناب الأستاذ المحترم.

تحية صادقة، وسلاما عاطرا.

وبعد، فقد تشرفت برسالتكم ذات اللفظ الأنيق والمعنى الرقيق، تطلبون فيها من صفيكم أن يبعث إليكم - بوصفه مؤرخا باحثا في تراث المغرب الخالد - بترجمته الشخصية منذ استنشق نسيم الحياة إلى الآن، مع ما سطرته

بيان الرموز المستعملة في متن الرسالة: (...): استدراك أو تصويب.
 من متبوعا بعدد = إشارة لرقم صفحات الرسالة مخطوطة.
 ٠/٠٠ = نهاية صفحة و بداية أخرى من الرسالة مخطوطة.

يمناه من أبحاث ومؤلفات في تاريخ هذا القطر العزيز الذي ندين له بكل ما نملك من غال ورخيص. وأيم الحق إنه لتقدير أعتز به كل الاعتزاز، وأتمنى صادقا أن أكون عند حسن الظن وجميل الثقة اللذين انبعثا من صيم إخلاصكم للبحث وتفانيكم في تدوين أخبار هذه الديار، وما دونه أبناؤها من تراث خالد، لا تبلى جدته ولا تذبل زهرته.

غير أنني ـ والخجل يحبس لساني وقلمي ـ أصارح الأخ الباحث بأنني وجدت عبء ذلك ثقيلا على كاهلي، وكأنما كنت أحول جبلا، فيلتوي لساني ويضطرب قلمي، إذ كيف أؤرخ لنفسي. ؟ وكيف أكتب تاريخ حياتي.. ؟ أم كيف أبوح بسري، فأنشر المحاسن وأطوي المساوئ، وأنت الخبير أن المؤرخ لا أصعب عليه من أن يؤرخ نفسه، في حين يسهل عليه أن يكتب تاريخ الأفراد والشعوب.. ؟ وما ذلك إلا لأن المؤرخ يخشى أن يتهم بكل ما يتهم به المتحدثون عن أنفسهم حيث يبدأون حديثهم به اأناه ويختمونه به «خن». وربك أعلم بصحة ما يقولون.

: 2 . 4

فإذا تفهمتهم عذري، وعلمتم حق العلم وضعي وموقفي من مطلبكم، سهل عليكم أن تلتمسوا لي مبررا فيمسا تلاحظونه من اختصار واقتصار على الواجب الأكيد. وأملي ألا تغيب هذه الملاحظة عن أذهانكم، وأنتم تكتبون تاريخ حياة أخيكم ومجهوداته في هذا الميدان في كتابكم الذي تنوون إخراجه للناس عن وطننا المفدى بالمهج والأرواح.

وها هي الترجمة المتواضعة :

عرفت الحياة في مدينة فاس الفيحاء، عاصة المغرب العلمية والفكرية وموطن الآباء والأجداد منذ القرن الشامن الهجري. واشتهرت أرومتي التي أنتسب إليها بسام «ابن سودة» بالأندلس والمغرب، الأمرة العربية الشهيرة التي هاجر جدها الأعلى من الأندلس إلى المغرب أيام الأمير أبي عنان المريني، وقد عرف بهذا الجد القادم الوزير الخطير لان الدين ابن الخطيب في كتابه الإحاطة (2).

(ترجمته في = الإحاطة، لابن الخطيب. جد 3، ص 168 ـ 171).

واتخذ فاسا دار إقامة، تناسل بها أحفاده من القرن الشامن إلى الآن. وتكفلت كتب التساريخ الشهيرة بترجسة أعلام هذه الأسرة في القضاء والعدالة والخطابة والفتوى والتأليف (3).

وكان ميلادي بمقط الرأس فاس سنة 1319 هـ، وتربيت بين أحضان سيدي الوالد حفظه الله (4)، والأعمام وأبناء العم، وما منهم إلا عالم أو قاض أو خطيب أو موثق. وتولى كبير تربيتي وتعليمي جدي من قبل الأم العلامة الخطيب سيدي العابد بن العلامة المحدث أحمد رحمهما الله (5).

ودخلت للدراسة في كلية القروبين، فتلقيت العلوم الإسلامية على جلة من أعلامها، ذكرتهم في الفهرسة مع وافر من ترجمتهم. ولما أسس النظام القروي سنة 1350 منعت من الالتحاق مع جماعة من الزملاء بسلك الامتحان لأننا من الوطنيين. فبقيت أدرس لنفسي، وأختار ما يوافق مشربي، وكنت مغرما بكتب التاريخ والأنساب. ووجدت في خزانتنا الأحمدية (6) ما (يشجعني) على تغذية هذه الرغبة التي صارت جزءا مني لا أقصد دون تحقيقها بكل ما أملك من وقت وفكر.

واشتركت في الحياة العامة للبلاد، واتصلت بكثير من رجال العلم والأدب والتاريخ في بلادنا، ولم آل جهدا في الاستفادة من كل من عنده شي، يشبع هوايتي، وفي أثناء ذلك اشتغلت بالتوثيق العدلي. ثم عينت في البحث بحرم خزانة القرويين الذي كان متراكما بها (7)، فكانت النتيجة

### 3) وقد أفردهم بالتأليف =

 سليمان الحوات في كتابه «الروضة البقصودة والحلل المسدودة في مآثر بني سودة» (دليل. ج. 1، ص 101)

 العابد أبن سودة في كتابه «الأنباء المنشودة من شائل رجال بيت بني سودة» (دليل. ج. 1، ص 71).

- 4) تـوفي سنة 1389 هـ (ورد ذكره في العليسل. جـ 2، ص 359، وفي مواضع أخرى).
- 5) توفي سنة 1359 هـ. (ذكره في = الدليل. جـ 1، س 35، وفي مواضع متفرقة أخرى).
- أنسبة إلى جده من قبل الأم القناضي أحسد بن الطنالب ابن سودة المتوفى سنة 1321 هـ.
- (ترجمته في = الإعلام، للمراكثي، جد 2، ص 455 ـ المطبعة الملكية).
- 7) عين في ذلك بمعية البرجوم محبد العابد الضامي، وذلك في 19 صفر 1362 هـ (انظر مقدمة فهرس مخطوطات خزائة القرويين، لمحمد الفامي الفهري. جد 1، ص 10 - 11).

 <sup>4)</sup> هـو أبـو القـام محمد بن محمد بن علي ابن سـودة المري، قـدم من غـرناطة إلى قاس سنة 754 هـ.

حسنة، مع الخطابة في ضريح المولى إدريس الأزهر إلى سنة 1369 حيث سعى بعض الطغاة المسيطرين في ذلك الوقت في حرماني من الخطابة وما إليها، لأغراض شخصية ذهبت (لذتها) وبقى وزرها عليه.

وبعد إعلان الاستقلال عينت في وظيف بخزائة القرويين وما زلت فيها إلى الآن (8).

### أما مؤلفاتي فهي :

1) «دليل مؤرخ المغرب الأقصى»، ذلك الكتاب الذي حوى من مصادر تاريخ المغرب ما جعله عمدة الباحثين في المغرب والمشرق، وصيره مرجعا عند كثير من المؤلفين (9)، جمعت فيه أكثر من ألفين وثلاثمائة الم كتاب. وذكرت فيه أكثر من ألف وفاة. وقد طبع أولا بتطوان (10)، في جزء واحد. ثم تولت إدارة دار الكتاب بالبيضاء طبعه مرة ثانية، في جزأين مع زيادة وتنقيحات عديدة (11).

2) «زبدة الأثر معا مضى من الخبر في القرن الثالث والرابع عشر». جعلته ذيلا لكتاب «نثر المثاني في أخبار أهل القرن الحادي عشر والثاني»، لمؤرخ فاس الشيخ محمد بن الطيب القادري المتوفى سنة 1187 هـ. وقد سرت على نسقه في ترتيب التراجم على تاريخ الوفيات، وابتدأت بسنة 1370 هـ، في أربعة أجزاء ضخام. وتناولت فيه بالترجمة 1800 شخصية مغربية، ولا زال الكتاب في مسودته.

3) «اتحاف المطالع بوفيات أهل القرن الثالث عثر والرابع». وهو اختصار لزيدة الأثر، وكالذيل على «التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار أعيان المائة الحادية و(الثانية) عثر»، للثيخ القادري المذكور، في مجلد

واحد. وسيقدم للطبع إن شاء الله (12).

4) ذيل اتحاف المطالع. ابتدأت فيه من أول سنة 1371 هـ، وما زال العمل فيه مستمرا إلى الآن. ذكرت فيه تاريخ الرجال والوقائع والأحداث والأهوال التي تعرض لها المغرب أيام الأزمة الاستعمارية الأخيرة، ولم أترك (شاذة) ولا (فاذة) إلا اقتنصتها وأحللتها مكانها اللائق بها بنزاهة قصد وإنصاف في القول والحكم. وهو يبلغ (مجلدا).

5) وإزالة الالتياس عن عائلات سكان مدينة فاس»،

- 12) وقد أخبرت دار العقرب للتأليف والترجمة والنشر أنها عازمة على نشره ونشر ذيله. (مقدمة المكتور محمد حجي لتحقيقه لنشر المثاني، للقادري. جد 1، ص 4). ومنه تسخة مضروبة على الآلة الكاتبة بالخزانة الحسنية تحت رقم 10651.
- (د. محمد المتوني، صداقة أربعين سنة مع مؤرخ قاس عبد السلام ابن سودة، المناهل عـ 20).
- بلغ به بعد ذلك ما يناهز 4000 أمرة، وخرجه على الآلة الكاتبة في جزءين، ومنه نسخة بالخزانة الحسنية تحت 10652. (د. محمد المنوني، صداقة أربعين سنة، المناهل عـ 20).
- 14) وصل بهم بعد ذلك إلى 230، وفرغ من جمعها سنة 1376 هـ وماها مسل النصال للنصال بالأشياخ وأهل الكمال.
- 15) وصل بعدد الأمثال بعد ذلك إلى ما يقرب من 20.000، وهي في جزءين، منها نسخة بالخزانة الحسنية تحت رقم 10653. (د. محمد المتوني، صداقة أربعين سنة، المناهل عـ 20).
- 16) وله بالإَضافة إلى ما تقدم مؤلفات أخرها لعله أنجزها فيما بعد أو كان
  - يشتغل بتحريرها ولم يشر إليها في رسالته، ومنها -
    - قضاة فاس، في مجلدين.
  - مجموعة من خطط فاس القديمة والجديدة وما إليها.
    - لقطات وسقطات من علامات عدول وقضاة.
    - قرائنا المفريي حول فزول القرآن الكريم.
- لب الغيبة إلى مكة وطيبة، وهي رحلة حجازية، قام بها سنة 1383 هـ.
  - الزهر من اكمامه في الشطرنج وأحكامه.
- ذيل دليل مؤرخ المغرب الأقمى، وقد ماه «تشوير السبيل إلى الدليل».
- باهدراز، وهي رواية أقامها على عادات أهل فاس العريقة، وأراد إعطاء فكرة من خلالها عن هذه المدينة.
  - ترتيب فهرس المهدي بن الطالب ابن سودة.
  - جمع ديوان أبي حفص عمر القاسي المتوفى سنة 1188 هـ.
- ترتيب كتاب الأنباء المنشودة في أخبار بني سودة، للعابد ابن سودة.
- إخراج كتاب الطب العربي في عصور دول المغرب الأقصى، لمحمد العبدي الكانوني.
  - مقالات مختلفة، نشرت في مجلات مغربية متعددة.

الم عين بعد ذلك في معهد الفتيات لإصلاح خزانتها، ثم استدعى إلى الرياط لمراجعة بعض الوثائق بالقصر الملكي، ثم عين بمعهد العلوم الاجتماعية، وأخيرا بالخزانة العامة، ثم أحيل على التقاعد فعاد إلى فاس حيث عاود الاشتغال بالتوثيق العدلي إلى حين وفاته.

ورد في الطرة ما يلي = اكالعلامة المؤرخ ساحب معجم السؤلفين،
 الأستاذ كعالة.

<sup>10)</sup> وذلك سنة 1950.

<sup>11)</sup> طبع جـ 1 سنة 1960، جـ 2 سنة 1965.

جمعت فيه أكثر من 1700 أسرة استوطنت فاسا، وكان لها بها ذكر سواء كانت لا زالت موجودة أو اضحلت ولم يبق إلا اسمها. ذاكرا بعض أفراد العلم أو السياسة أو الجاه، مع ذكر كثير من أعلام التاريخ و(معالم) الآثار التي تنسب إلى كل أسرة إلى الآن. وهو في مجلد (13).

 6) الفهرسة، جمعت فيها تراجم الأشياخ والمفيدين الـذين أخـذت عنهم أو اقتبست من أنوارهم، وهم أكثر من مائة وستين رجلا، في مجلد (14).

أمثال أهل فاس وما إليها، جمعت فيه ما يقرب
 من أربعة آلاف مثل يستعملها أهل فاس سواء باللغة الدارجة

أو الفصحى، مع شرح البعض منها إن كان استعماله في معنى بعيد عن لفظه. ولا زلت أعمل فيه إلى الأن (15).

وهناك عدة أبحاث ومقالات وموضوعات ما زلت أشغل نفسي بتحريرها وتتبع مصادرها ومواردها (16).

وأملي أن يوفقني الله لخدمة هذا البلد الأمين بما أخرج من مؤلفات وما (أذيعه) من أبحاث تفيد الباحث وتروي ظمأه من أمجاد الآباء والأجداد. والسلام.

تقديم وتعليق : أحمد العراقي

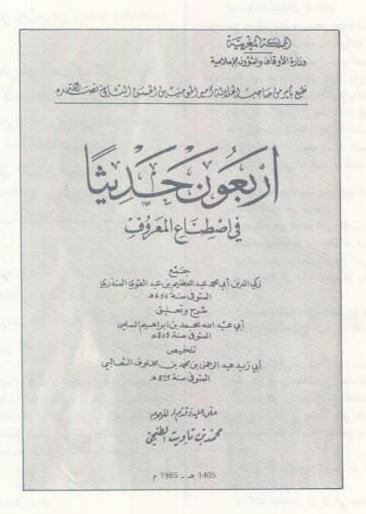

# الشارات حول الإشعاع الفكري والحضاري لدينة نطوان

للأستاذ محدالعزبي الشاوش

اشتمل القسم 2 من الموضوع المنشور في العدد 229 من هذه المجلة على المعلومات التالية حول الموقف الجهادي لمدينة تطوان في القرن السادس عشر وما بعده، وعلى التعريف ببعض الآثار البارزة والاعلام اللامعة في المدينة، ونبذة عن الموقف الإنساني للدولة المفربية من يهود تطوان، وإشارات عن الحركة العلمية والثقافية بالصدينة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، مع استطرادات لا تخلو من فائدة، وفيما يلي يواصل الكاتب حديثه عن تطوان في القرن التاسع عشر في إشارات تبرز أحداث هذا القرن ومنها حرب تطوان وما تلاها من صحوة فكرية مع ذكر بعض الاعلام النابهة في المدينة.

(18)

وفي القرن التاسع عثر ظهرت على مسرح الحكم والإدارة في تطوان شخصية القائد محمد بن الحاج عبد الرحمان اشعاش المتوفى سنة 1845 وفي أيامه زار السلطان مولاي عبد الرحمان بن هثام مدينة تطوان سنة 1827 فأمر القائد ببناء (برج الاسقالة) بياب العقلة، مع إصلاح بقية أبراج المدينة وتحصينها، ومازال هذا البرج قائما في مكانه يحكى بلأجيال مع (برج القصبة) الأول قصة جهاد هذا الثغر وصوده وحضارته التاريخية الأصيلة.

وفي عهد القائد اشعاش المذكور وفدت على المدينة عدة عائلات جزائرية بعضها من أصل تركي عثماني، هاجرت إلى تطوان بعد احتلال فرانسا للجزائر العثمانية في 5 يوليوز سنة 1830 (14 محرم 1246) فأصدر السلطان مولاي عبد الرحمان أوامره السامية إلى القائد المذكور باستقبال المهاجرين بالترحيب والإكرام، وإدماجهم في المجتمع التطواني - كما أدمجت العائلات الجزائرية النهاجرة إلى فاس في المجتمع الفاسي - كما أمره بالحاقهم بالأعمال المدنية والعسكرية التي يحسنونها، كما في

الرسالة السلطانية المؤرخة في 12 ربيع الأول سنة 1246 (31 غشت 1830) والرسالة المؤرخة في 3 جمادى الأولى سنة 1246 (20 اكتوبر 1830) وقد نفذت الأوامر السلطانية بكل دقة، وانتفعت مدينة تطوان بمواهب وحضارة الجزائريين المهاجرين، وانصهرت الحضارة الجزائرية للعثمانية في الحضارة التطوانية الأندلية، ونشأت عنهما حضارة تطوانية خاصة تبلورت في أنماط التقاليد والاعراف الاجتماعية والأساليب الفكرية والفنية التي تميزت بها تطوان أجبالا وأجبالا.

كما ظهر أيضا القائد الحاج عبد القادر بن محمد اشعاش الذي كان من أبرز ولاة تطوان في القرن الشالث عشر الهجري والتاسع عشر الميلادي، وقد عهد إليه السلطان مولاي عبد الرحمان بمهمات ديبلوماسية منها سفارته إلى فرانا لتحسين العلاقات بين الدولتين المغربية والفرنسية.

ولكنه تعرض لنكبة مشهورة حيث عزله السلطان لما بلغه من استبداده واستغلال نفوذه. ولم يقف الأمر عند العزل فقط، بل تعداه إلى إجراءات قانونية تعرف في الموقت الحاضر بعبارة «من أين لنك هذا؟!» وكان هذا الحدث سنة 1850.

ولكن الحاج عبد القادر عاد إلى ولاية تطوان سنة 1862 في عهد أمير المومنين محمد الرابع. وكانت ولايته هذه برسم إصلاح المدينة لما يتصف به من حزم ومقدرة، وكانت المدينة قد تعرضت لنكسة بالغة أثناء حرب تطوان المعروفة بحرب الستين، ولكن الملك اضطر مرة أخرى إلى عزله سنة 1864 ونقله إلى مكناس حيث قضى نحبه فيها، وكان هذا الإجراء بطلب من فرانسا التي هددت بقطع العلاقات مع المغرب إذا لم يقع عزل القائد اشعاش وإبعاده. ونلاحظ أن هذا الموقف القرنبي المتصلب، وانصياع المغرب له، كان من البوادر الخطيرة للتدخل الأجنبي في البلاد منذ القرن الناسع عشر.

(19)

وكانت حرب تطوان التي أعلنتها إجانيا على المغرب بدعوى اعتداء قبيلة أنجرة على حدود سبئة، بداية للغزو الاستعماري للبلاد من أقرب نقطة لسبتة المحتلة، وهي مدينة تطوان التي وقعت تحت الاحتلال الإسباني

يـوم 6 فبراير 1860 (13 رجب 1276) بقيادة الجنرال «ليوبولدو أودونييل» بعد معارك عنيفة بين الجيش الإسباني والمجاهدين المغاربة الذين قاوموا هذا العدوان إلى الرمق الأخير بقيادة الأمير مولاي العباس بن عبد الرحمان أخي جلالة الملك محمد الرابع.

وكان ممن حضر حرب تطوان جدنا الكبير المجاهد محمد بن مصطفى الشاوش المتوفى سنة 1876 دفين الزاوية الريسونية بتطوان، كان من المجاهدين المرابطين في برج القصبة، وقد أخبر بأن البرج لم يكن مجهزا بالعتاد اللازم والمناسب للدفاع، ومع ذلك واصل المجاهدون عملهم بوسائلهم الخاصة، إلى أن وقع الاحتلال تحت ضغط القوات الإسبانية المجهزة تجهيزا مناسبا لعصر الثورة الصناعية التي اكتحت أورب منذ أوائل القرن التاسع عشر. وبفضل المرونة السياسية والديبلوماسية التي اتسم بها أمير المومنين محمد الرابع، تحررت تطوان من الاحتلال العكري الإسباني بعد مفاوضات ناجحة بين الأمير مولاي العباس خليفة ألملك والجنرال أو دونييل قائد الحملة الإسبانية، وتم جلاء جيش الاحتلال عن تطوان في يوم 10 مايو سنة 1862 (11 ذي القعدة 1278) بعد تسليم مقاليد المدينة إلى عاملها الجديد القائد الحاج عبد القادر اشعاش السابق المذكر، ومما يلفت النظر أن جيش الاحتمال المنحب خلف ثروة كبيرة من الخشب قال بأن ملكة إسبانيا أسابيل الثالثة انعمت به على ضعفاء المدينة، فاقترح العامل على جلالة الملك محمد الرابع أن يستعمل الخشب المذكور في إصلاح ممتلكات الأحياس، فأجاب الملك : بأنتا لا نرضاه لمساجدتا، وأنه لا يصرف عليها إلا الطيب. وأمر بتوزيع الخشب على ضعفاء المدينة العاجزين عن إصلاح ما تهدم من بيوتهم في الحرب.

ورغما عن الأثبار السيئة النفسية والمبادية للاحتلال الإسباني لتطوان مدة ثمانية وعشرين شهرا، فقد كان درسا بليغا، وحدثنا هامنا عسكرينا ومدنينا، لو استطباع الشعب المغربي أن ينتفع منه في وقته لما صنفه التاريخ في قائمة الشعوب المتخلفة، فقد حاول الإسبانيون أن يستفيدوا من الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798 بأحداث إصلاحات مختلفة، وإنشاء أول مطبعة في تطوان، وإصدار صحيفتين

باللغة الإسبانية هما « EL Eco de Tetuan » أي (صدى تطوان) و« EL Noticiero de Tetuan » أي (مخبر تطوان) تماما كما فعل نابليون في مصر بإصدار صحيفتين باللغة الفرنسية أثناء الاحتلال هما « Le courrier d'Egypte » أي (بريد مصر) « La Décade Egyptienne » أي (العشرية المصرية) لكن السلوك الفرنسي في مصر كان سلوكا إنسانيا مع التجاوز عن الغطرسة الاستعمارية طبعا. أما السلوك الإسباني في تطوان أثناء الاحتلال فقد كان سلوكا صليبا محضا تجلى في أهانة المقدسات الإسلامية والعبث بالماجد والزوايا حتى أنهم حولوا المسجد الأعظم إلى كنيسة كاثوليكية، كما حولوا زاوية الشيخ الصالح سيدي عبد الله الحاج البقالي المشار إليه في رجال القرن الشامن عشر إلى كنيسة أخرى أطلقوا عليها Nuestra Señora de » « las Victorias أي (سيدتنا صاحبة الانتصارات) وبقيت الزاوية كنيسة إلى أن تم الجلاء عن المدينة كما تقدم، وهذا السلوك الصليبي المتطرف هو الذي دفع بأهل تطوان إلى مقاطعة الإسبانيين والأعراض عن حضارتهم وإصلاحاتهم في ذلك الوقت، إذ كل إصلاح يقوم على حساب القهر والهيمنة وإهانة مقدسات الأمة وشعورها فلا خير فيه ولا بقاء له. وقد تفهم أمير المومنين محمد الرابع موقف أهل تطوان، فدعاهم بعد الجلاء إلى القيام على ساق الجد والتعاون لإعادة المدينة إلى حسنها ونضارتها وحضارتها الأصلية كما تقدم في رسالته الموخرة في 14 شوال عام 1278 هـ (أبريل 1862) وقد بذل جلالته بسخاء من أجل تحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل.

(20)

وقد برزت في هذا العصر (القرن التاسع عشر) شخصيات تطوانية لامعة في المجالات الفكرية والعلمية والديبلوماسية نذكر منهم حب تاريخ وفاتهم وعلى سبيل المثال لا الحصر:

الشيخ العلامة المتصوف أبو العباس سيدي أحمد بن محمد ابن عجيبة المتوفى سنة 1809 ودفن في قرية الزيج من قبيلة أنجرة قرب مدينة تطوان. وله عدة مؤلفات منها: (البحر المديد في تفسير القرآن المجيد) و(أزهار البستان في طبقات العلماء والصلحاء والأعيان) و(معراج

التشوف إلى حقائق التصوف) وشروح على (التصليبة المشيشية) للمارف بالله تعالى الشيخ الإمام المولى عبد السلام بن مشيش المتوفى سنة 1225م. وعلى قصيدتي (البردة، والهمزية) للإمام البوصيري المتوفى سنة 1296م. وعلى (حكم ابن عطاء الله) للإمام العارف بالله الشيخ أحمد بن محمد ابن عطاء الله الاسكندري المتوفى سنة 1308م، وغير ذلك من المؤلفات النفيسة للشيخ ابن عجيبة الذي وصف بأنه «كان صدرا من صدور أئمة الدين، وكبيرا من كبراء الأولياء المهتدين، وقدوة بين أفراد العلماء، الزاهدين، وثبارات أخرى حول هذا الشيخ فيما سيأتي.

□ ومنهم الشيخ العلامة المفتي عبد الرحمان بن محمد الحائك المتوفى عام 1822 وقد تولى قضاء تطوان ثلاث مرات. ومارس تدريس العلوم الإسلامية كالتغير والحديث والفقه والنحو. وله مؤلفات منها: أعراب مختصر الشيخ خليل، وحاشية على تفسير الجلالين، وحاشية على شرح الإمام المواق لمختصر خليل، وحاشية على الفية ابن مالك، وكلها تدل على رسوخه في مجالات العلوم الدياد، ق

□ ومنهم الفقيه الأديب عبد السلام بن أحمد سكيرج المتوفى عام 1834 وكان يمارس مهمة العدالة زيادة على اهتماماته التاريخية التي جعلت منه أقدم مؤرخ لعدينة تطوان حيث كتب مؤلفه الفريد في تاريخ العدينة ماه: (نزهة الإخوان، وسلوة الأحزاب، فمن الأخبار الواردة في بناء تطوان، ومن حكم فيها وتقرر من الأعيان) وهو من الأثار البارزة في الفكر الحضري بالمدينة في القرن التاسع

□ ومنهم الشيخ الكبير أبو عبد الله سيدي محمد بن محمد الحراق الحسني المتوفى سنة 1845 وصفه الأستاذ محمد داود في تاريخه بأنه كان بحرا زاخرا في العلم، وجيلا راسخا في المعرفة، وإماما في علوم الشريعة والآدب والتصوف، وفي هذا الوصف ما بشعر بجلال مقامه العلمي والفكري في وقته، لكن الشيخ الحراق مال بكليته إلى التصوف، واعتمد فيه طريقة شيخه أبي عبد الله سيدي محمد العربي بن أحمد الدرقاوي المتوفى سنة 1823مؤس الطريقة الدرقاوية الشاذلية، فصار الشيخ الحراق عميدا

للطريقة الدرقاوية بتطوان، وأسس الزاوية الحراقية حيث يوجد ضريحة المنور. وللنزاوية اتباع وفروع في سبتة وطنجة وفاس، والشيخ الحراق شاعر مبدع سلك في نظمه طريقة المتصوف الشهير عمر بن علي المعروف بابن الفارض المتوفى سنة 1235م. ولعل الظروف النفسية والاجتماعية التي عاشها الشيخ الحراق في القرن التاسع عشر تشبه أو تقارب الظروف التي عاشها ابن الفارض في القاهرة على عهد الدولة الأيوبية التي اشتهرت بمواقفها الجهادية في الحروب الصليبية، وللحراق ديوان ممتع مشهور عند الادباء.

□ ومنهم الديبلوماسي محمد بن عبد الله الخطيب المتوفى سنة 1871 وقد شارك في مفاوضات الصلح بين المغرب وإسبانيا في حرب تطوان السابقة الذكر، وكان وقتئذ وزيرا للشؤون الخارجيةالذي كان يمارس مهمته باسم النائب، وكان مقر هذه الوظيفة في مدينة طنجة.

□ ومنهم الشيخ الكبير سيد عبد السلام بن على ابن ريسون المتوفى عام 1881 وقد قيام بيدور روحي كبير في تقوية معنويات المجاهيدن في حرب تطوان. كما كان لـه دور كبير كذلك في إشاعة روح الثقة والاطمئنان بين سكان المدينة بعد الصلح والجلاء. أما دوره في إنعاش النشاط الفكري والحضاري وبعث الروح الفنية في تطوان بأساليبه التربوية التي تمثل مدرسة صوفية راقية شكلا ومضونا تتجلى في جلسات الذكر وتلاوة السيرة النبوية، أو في جلسات الطرب الأندلسي الأصيل والأمداح النبوية الشريفة، هذا الدور البارز في حياة الشيخ يحتاج إلى عرض طويل لخصناه في محاضرة خاصة شاركنا بها في الاحتفال بالذكري المائوية لوفاة الثيخ رضي الله عنه نشرت في كتاب الذكري، وفي مجلة دعوة الحق بعددها الصادر في شهر يونيو سنة 1980. وضريح الشيخ مشهور في الزاوية الريسونية بتطوان حيث يرقد فيها أيضا والده المنعم الشيخ العالم المتصوف سيد على ابن ريسون المتوقى سنة 1814 مؤسس الزاوية المذكورة.

□ ولا يذكر الشيخ سيدي عبد السلام ابن ريسون بدون ذكر زوجته الصالحة السيدة فاطمة بنت المجاهد محمد الشاوش التي شاركت زوجها في ترسيخ دعائم

الزاوية الريسونية والمساهمة الفعالة في اضفاء المظهر الارستقراطي على بيت الأمة التطوانية وهو بيتالسيد زوجها، بما كانت تتمتع به من ثقافة رفيعة وسلوك نبيل. وقد وصفها الأستاذ محمد داود في تاريخه بأنها كانت فريدة في الجمال وحسن الأخلاق مما جعلها تحتل مكانة السيدةالتطوانية الأولى في حياة زوجها وبعد وفاته. وقد تمتعت السيدة فاطمة بعطف ورعاية جلالة الملك الحسن الأول، تجلى ذلك في الرسائل المولوية التي تلقتها منجلالته، وفي الاستقبال الخاص الذي شرفها به عند زيارة ما تتأثر إلى حد بعيد بثقافة نسائها وسلوكهن الحضاري ما، تتأثر إلى حد بعيد بثقافة نسائها وسلوكهن الحضاري الأصيل، وذلك ما اثبتته سيدة الشريف التي التحقت بجوار ربها عام 1890 ودفئت بالزاوية الريسونية قرب ضريح ربها

ومنهم الفقيه الأديب الأستاذ الكاتب الثريف النبيل سيدي مفضل بن محمد أفيلال المتوفى سنة 1886 وهو من الأدباء اللامعين والكتاب البارزين في عصره، وله أثار ثعرية ونثرية ممتعة جمعها الأستاذ داود في تاريخ تطوان، وهي تدل على غزاره مادته وسعة أفقه الأدبي المتسم بالمرح والتفتح، وبالحكمة وبعد النظر كذلك، ومن أثاره قصيدة يتشوق فيها إلى تطوان بعيد الهجرة إلى شفشاون في حرب الستين، وأرجوزة طويلة سجل فيها الطباعاته في رحلة إلى مكناس لحضور بيعة السلطان محمد الرابع بن عبد الرحمان ساها (مضحك العبوسي ومجلي الهم ونكد البوسي) وهي على نمط قصة لطيفة أشار ومجلي الهم ونكد البوسي) وهي على نمط قصة لطيفة أشار

□ ومنهم الديبلوماسي الكبير الحاج عبد الكريم بريشة المتوفى سنة 1897 الذي قام بمهمات ديبلوماسية خطيرة وخاصة في مؤتمر مدريد سنة 1880 وفي سفارته بين المغرب وإسانيا في قضايا سياسية بالغة الأهمية، ودلت تنائج أعماله على مقدرة وكفاءة نادرة مع ما كان يتمتع به من مرونة وذكاء وقاد، زيادة على ما اتصف به من الديانة ودماثة الأخلاق.

□ ومنهم السياسي اللامع النائب الحاج محمد بن
 الحاج العربي الطريسي المتوفى منة 1908 نائب السلطان

في الشؤون الخارجية، ويعتبر من الشخصيات التطوانية البارزة التي لعبت أدوارا هامة جدا في السياسة الخارجية المغربية في غضون القرن التاسع عشر. وقد تقلب في وظائف سامية كان آخرها إساد مهمة النيابة السلطانية إليه

حيث مارس هذه المهمة الخطيرة أكثر من عشرين سنة كان فيها قطبا للديبلوماسية المغربية في أصعب مراحلها وأدق مواقفها.

محمد العربي الشاوش

تطوان :

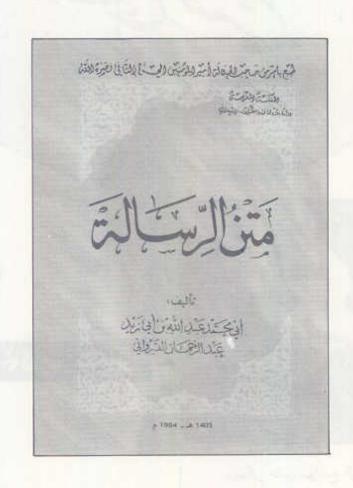



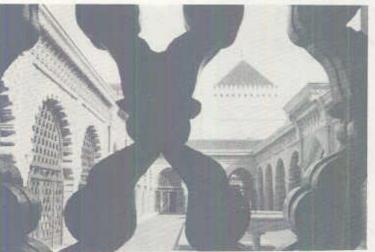

3

# للدكتورعثمان عثمان إسسماعيل

### ثانيا : الرخام :

وإذا كان الرخام يلعب هنا دورا ممتازا غير أنه لا يبلغ أهمية فنون الرخام بمساجد المساليك المعروفة بالقاهرة، ذلك أن الأرضيات والجدران هناك تكون وقفا على أشغال الرخام بينما تتنوع أساليب الزخرفة المعسارية بالمغرب حيث يشارك الزليج والجص بالجدران الداخلية وينفرد الحجر بالجدران الخارجية.

ويمكن حصر مواضع الرخام داخل مسجد محمد الخامس في أعمدة المحراب الجانبية والداخلية ثم الأعمدة القائمة على جانبي المدخل الرئيسي المحوري بالواجهة الثمالية والمدخلين المماثلين شرقا وغربا، بالإضافة إلى خصتي الصحن الرئيسي وصهريجي الخصتين المدكورتين وأرضيات الصحن الرئيسي ورخام الصحون الجانبية، وفيما يتعلق بمواقع الرخام خارج البناء نشير إلى الخصات المنتصبة أمام الواجهة الرئيسية وصهاريجها وبقية الرخام خارج هذه الواجهة الرئيسية وصهاريجها وبقية الرخام خارج هذه الواجهة العطلة على صحن مسجد حان العتيق،

الأُعمدة الرخامية بجانبي وداخل المحراب:

يحف بفتحه المحراب مجموعة من ثلاثة أعصدة رخامية من كل من الجانبين ثم أربعة أعمدة أخرى توجد موزعة على جدران المحراب الداخلية وجميعها رخام أبيض اللون إيطالي الأصل ويبلغ مجموعها عشرة أعمدة متجانسة.

وقد تم اختيار الرخام الإيطالي لمؤهلات خاصة يتميز بها تتعلق بنقاء وخصوصية مادّته وتغوق واتقان صناعته. لقد ثبتت سلامة ذلك الاختيار بعد أن أرسلت جميع تفاصيل الزخرفة والقياسات والمواصفات على نماذج مغربية من الجص وعادت جميع تلك العينات بمذاتها منحوتة في الرخام أعمدة وقواعد وتيجان كاملة الصناعة والزخرفة حسب المواصفات والنماذج المطلوبة بحيث لم يبق إلا فن التذهيب الذي نفذ بكامله هنا بالمغرب في المواضع المقررة لذلك من قبل.

وتبعا لمصطلحات الصناعة التقليدية السائدة اليوم يبدأ العمود من أسفل بما يسمى (قاع) والقاع هو عبارة عن قاعدة العمود. ويلو (القاع) مباشرة (سارية) والسارية هي بدن العمود الأسطواني المرتفع، وفوق السارية تأتي مجموعة من ثلاث وحدات تعرف أوسطها باسم (رأس) وهو تباج العمود، وأسفل الرأس يوجد (عنق)، وفوق العنق توجد (لحية).

# الأعمدة الرخامية بجانبي أبواب الواجهة

يعف بالأبواب الثلاثة بالواجهة الثمالية للمسجد نماذج من الأعمدة الرخامية، فيحف بجانبي كل باب من الداخل عمود رخامي من نفس طراز وصناعة الأعمدة المشار إليها أنفا حول فتحة جوفة المحراب والموزعة بداخله مع فارق واحد أنها هنا يجانبي الأبواب الرئيسية أكبر حجما وأكثر غلظا وهو أمر طبيعي بسبب اختلاف الموقع والغرض.

وتبدأ هذه الأعمدة كما ذكرنا بالقاع وهو القاعدة وفوقه سارية وهي أسطوانة العمود أي بدنه ثم تبدأ المجموعة العليا وأولها (عنق الرأس) وتعرف زخرفته هذه باصطلاح (عنق الرأس بالمحنثة)، وفوق العنق تأتي (الرأس) وتعرف هنا باصطلاح (الرأس بالتوريق) وبعد ذلك نجد (اللحية).

### الرخام بالصحن الرئيسي:

1 . خصت الصحن: يتوسط الصحن الرئيسي صهريج متطيل يوازي ضلعه الطويل جدار القبلة ويقابل الضلع القصير للصهريج من كل جهة خصة تتوسط صهريجا صغيرا قليل الغور. والصهريج الصغير يتكون من (16) ستة عشر ضلعا مفروشة بالرخام المغربي الملون (صنع الزليج) ما عدا الأبيض منه وهو الذي يكون (القطيب) فهو إيطالي وليس محليا. ويدور بالصهريج حزام من الرخام الأحصر المستورد من البرتغال حوله رخام (أكحل) يعني أسود وهو من صنع مغربي ومادة مغربية.

أما الخصة القائمة وسط الصهريج فهي من رخام أبيض بأسلوب يعرف في الصنعة باسم (خصة بالريشات)، والريشات هي الضلوع التي ينقسم إليها جسم الخصة من الخارج بينما يسمى البدن الأسطواني الذي يحملها فوقالقاعدة باسم (العجلوج).

وقد الفادني المعلم (بريك) في عين المكان أن أشغال الرخام في السقايات أو الخصص أو الأرضيات كان هو بصفته القنان المغربي معلم صنعة الرخام بأشغال الضريح يقوم بمناقشتها مع المعلم محمد بن عبد الكريم (رحمه الله) المشرف العام على الأعمال الفنية ومع مهندس الضريح ثم يقدم عدة نماذج من تصيمه ليقع اختيار أحدها عند

2 - أرضية الصحن الرئيسي : اتخذت أرضية الصحن الرئيسي : اتخذت أرضية الصحن الرئيسي لمسجد محمد الخامس من رخام أبيض (طلباني) بالقطيب والدرهم، وعلى هذا النحو نجد أن الصحن الرئيسي قد فرش بالرخام الأبيض المستورد بعد أن ألصق بانتظام بديع وتأليف معجز الصنعة غريب الاتقان رائع الترصيع رائق التركيب والرصف انعطفت حول وحداته الرئيسية البيضاء عناصر ملونة (بالقطيب والدرهم) وهو النوع المشهور في الصنعة المغربية منذ أيام المرينيين وقد أشرت إلى نماذج منه بكتبي عن شالة وحفائرها الأثرية وقنونها الزخرفية.

الرخام بأرضية الصحن الجانبي وخصتي الواجهة وصهاريجها والسقايات :

لقد فرشت أرضية كل منالصحتين الجانبيين بالرخام الأبيض وقد جعلت فواصل بالرخام الأسود بين المربعات

الرخامية الكبيرة القائمة على رأسها، وتقف أمام الشواف الأول شرق وغرب الواجهة الرئيسية خصة رخامية من الرخام الأبيض الضارب إلى السرة وبوسط الخصة قوقعة أشعاعية مفتوحة لا على تتوسطها نافورة نحاسية، ويتكون جم القوقعة من (14) أربعة عشر فصا وترتفع فوق قائم رخامي قصير أسفله قاعدة رخامية تتشكل من طابقين مثمنين بعدهما قاعدة مستديرة فوقها العمود القصير الحامل للقوقعة. والصهريج المحيط بالخصة يتكون من ثمانية فصوص وأرضيته رخام من نفس النوع وحول ذلك أطار رخام أسود يحيط بالمجموع، وبالإضافة إلى ذلك يوجد الرخام كحوض أسفل كل مقاية من سقايات الواجهة وهو حوض رخام أبيض حافته مشرشرة ومقسم خارجه إلى ضلوع إشعاعية بنفس الأسلوب.

### ثالثا: الزليج:

يبرز فن الزليج بالمجد في دوره الطليعي التاريخي الذي احتله منذ عصر المرينيين بشهادة صاحب روض القرطاس حيما شرحت مفصلا بكتابي دراسات جديدة فيالفنون الإسلامية والنقوش العربية بالمغرب الأقصى. ونرى الزليج بمسجد محمد الخامس في جميع حوائط وسواري بيت الصلاة وفي جدار قبلة المسجد بصفة خاصة كما نراه في صهريج الصحن الرئيسي وجدران المحون الجانبية بين المسجد والضريح من جهة وبينه وبين المتحف الوطني من الجهة الأخرى.

### 1 - زليج الحوائط والسواري:

تعرف الصناعة التقليدية هذا الأسلوب من الترصيح بالزليج في حوائط وسواري بيت الصلاة باسم (صنعة شعاير) وتسود بهذه الصنعة هنا الألوان الأبيض والأزرق المعروف في فن الـزليـج بـاسم (برايـا) ثم اللـون الأصفر المسمى (خابوري).

وتجدر أثناء دراسة الروافع ودراسة العمارة بالمسجد الإشارة إلى أن سواري المسجد الحاملة للعقود ليست أعمدة رخامية مستديرة وإنما هي دعائم مربعة المقطع (50 × 50 سنتيمترا) شيدت من الملاط المسلح وكسيت بالزليج وهذا هو تفصيل زخرفة السارية بالزليج : يبدأ العنصر الأول

مناسفل بدون قاعدة وإنما بقم أسفل يسمى (الجنار) في موضع قاعدة العمود، وتكو بدون السارية حلة من (صنعة شعاير) وهي المحلاة باللونين الأزرق والأبيض كما مر بنا، ويعلو الإطار العام المحيط بكوة بدن السارية زخرفة تعرف باسم (الضفيرة) وتأتي فوق الضفيرة (شرافة) فوقها (حزام علوي) يختم مراحل صنحة الزليج بالسارية من الأرض إلى بداية أشغال الجص التي تغطى موضع التاج الحامل لرجل العقد.

### 2 ـ زليج جوفة وواجهة المحراب:

وعلى الرغم من أهمية الدور الكبير الذي يلعبه فن الزليج في جنبات ووسط بيت الصلاة، فإن الصنعة التي ظهرت في جوفة المحراب وواجته كانت أحفل، بل أن صنعة زليج المحراب المذكورة قد طغت بروعتها على بقية أشغال الزليج بمجموع أركان المسجد.

لقد تفنن المرحوم المعلم أحمد العلوي رئيس تعاونية الزليج بمدينة فاس في إبداع تلك النماذج المنسجمة التي جاءت منعقة مرحلة تلو مرحلة من الأرض إلى بداية أشغال الجص الموجود بجوفة المحراب بنفس ارتفاع نظيرتها بجدار القبلة.

ونظرا لتراجع كتلة المحراب وملحقاته عن مستوى حائط القبلة لأسباب تتعلق بالتخطيط والهندسة العمارية لملحقات المحراب في التقليد المغربي، لهذا نجد أن زخارف المحراب الداخلية بجوفته ترتبط ارتباطا عضويا مع واجهة المحراب المعمارية من كل من الجانبين بقدر المساحة. التي تشغل اتساع بلاط المحراب، وهكذا أصبح أمامنا ثلاث وحدات واضحة وهي : جوفة المحراب محور التخطيط والبناء ثم كتلة من كل جانب تشكلان مع كتلة المحراب تصيما معماريا وزخرفيا واحدا يتصدر البلاط المحوري وهو بلاط المحراب.

وتعرف صنعمة الزليج داخل جوفة المحراب في الصنعة المغربية باسم (معشر بالقطيب مقسوم على ثلاثة) يعلوها (ضفيرة) فوقها كتابة ثم شريدا من كتابة أخرى (توريق مؤلف) إلى أن يتوج ذلك كله (شرافة) عليا أخيرة.

وهذا النظام نفسه يستمر بواجهتي المحراب الجانبتين على نفس النسق والصنحة والألوان بحيث يبقى الاختلاف

الوحيد بدخلة المحراب المسطح الذي يحف بالمحراب الرئيسي من كل جانب، وهذه الدخلة التي تمثل المحراب المسطح بكل من جانبي المحراب المجوف قد غشيت مساحتها برليج من الصنعة المعروفة باسم (إثني عشرى بالقطيب).

# 3 - زليج الصحن الجانبي بين السجد والضريح :

تتفق كسوة حائط الضريح المطلة على الصحن الجانبي وكسوة حائط بيت الصلاة في وجود (حزام مثمن بلا قطيب).

أما السقاية الموجودة بالجانب الضيق لمستطيل ذلك الصحن فقد جعلت جوفتها من زليج (معشر بلا قطيب)، في حين جعلت السقاية الأخرى وهي الصغرى الجانبية (معشر بلا قطيب مقطوع بالزقاق) ويستمر الحزام العلوي (أثنى عشرى بالقطيب).

وبالنسبة للتصيم العام لزخارف الحائط الشالي ونظيره الجنوبي بالصحن الجانبي نجد بالوسط عقدا كبيرا حوله عقد من كل جانب أصغر مساحة وقد غطى الزليج بتراكيبه الهندسية وألوانه المتعددة خلفيات العقود والمساحات المحيطة بها بل أن السواري الفاصلة بين العقود جعلت كلها من الزليج كذلك، وإذا تخطينا شريط الحجر المزين بزخارف مضفرة أعلى عقود الزليج نصل إلى شريط أعلى من الزليج هو الآخر.

ولعلها على غير العادة تبدو ظاهرة الإطار الزخرفي (إطار الزليج) هنا جديدة وذات ثراء زخرفي معماري كبير حيث يدور إطار مزلج بجميع وحدات الواجهة تتعدد أشكاله الهندسية وفنون التسطير من خلاله بدون قطيب.

وما دمنا بصدد زليج الصحن الداخلي نذكر بمثال آخر من النزليج يدور بكل من خصتي الصحن الرئيسي صانعا أرضية متعددة الألوان بالقطيب.

#### 4 - زليج السقايات بالواجهة الرئيسية :

مر بنا في دراسة فنون الحجر وجبود مقايتين بالواجهة الرئيسية شرق وغرب الباب المحوري يفصل بين الباب وبين كل منها (شواف) وينطوي داخل القوس الحجري الكبير عقد من الزليج مزدوج مفصص نادر المثال نصف دائري يرتكز منبته من الجهتين على عنصر ثعباني (ملفوف) غريب الهيئة والتصيم يكاد يكون مرسوما في عكس الاتجاه المألوف. ويضم العقد الخرخنة المزلج أرضية من الزليع بالقطيب، وقد استخدمت الألوان الأزرق والأخضر والقهموي في وحمدات التركيب المعروف بماسم (معشر بالقطيب) بينما استخدم اللون الأبيض للقطيب. وتدور بأرضية الوحدة الزخرفية الرئيسية بمجموع السقاية زخرفة معمارية عبارة عن حزام مضفر من مربعات ومعيشات مفيدة بالقطيب، ويرتكز العنصر الأساسي بالجانبين على خد بتوريق مولف وهو كتلة مستطيلة (بدل السواري) يتوسطها حشوة من زليج مورق حوله إطبار من زخرفة هندسية، هذا، وأعلى القوس الرئيسي يوجد توريق مولف بالزليج كبير المساحة يذكر بزخارف الموحدين والمرينيين وبالمقايتين الجانبيتين صنعة 24 بلا قطيب.

### 5 . زليج النقوش العربية :

وإذا كان الزليج يلعب دوره التاريخي في أساليب الزخرفة النباتية كالتوريق والهندسية كالتسطير ويتحاشى التثبيه بالخالق في عدم رسم الأشكال الآدمية والحيوانية، فإنه لا يغفل فن الكتابة العربية ويمنحنا مثالين في نقوش الزليج الكتابية بالمحراب، الأول عبارة عن شريط من الكتابة المولفة بالزليج يدور بجوفة المحراب وجانبيه بنص قرآني هو عبارة عن نقش بالخط الكوفي المورق نقرأ فيه فراني هو عبارة عن نقش بالخط الكوفي المورق نقرأ فيه الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الكوفي المربع يدور بنفس الموقع من المحراب ونقرأ فيه الكوفي المربع يدور بنفس الموقع من المحراب ونقرأ فيه عبارة (بركة محمد) مكررة.



# • دراستجدیدة تربط

بين العبقهيت والأضطرابات العاطفية.

# بقلم ويليم بليلوك في (لوس انجليس) عن جان ليو ترجمة : أحمد عبد السلام البعت إلى .

كان الشاعر (روبيرت لوويل Robert Lowel)، الذي توفي سنة 1977، يسبي انقباضه الجنوني «خللا بالمحرك». ومن الواضح أن علم النفس الحديث يوافقه على ذلك. فاضطرابات المزاج المعروفة بالانقباض الخبلي، أو الهوسي، وكذلك الانقباض المصحي clinical depression (الذي يؤدي بصاحبه إلى المستشفى)، تعد أمراضا جدية. إلا أن باحثة من (جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس ـ (Ucla) أعادت كتابة جملة الشاعر (لوول) قائلة : إن اضطراب المزاج، إذا عبرنا عنه بأسلوب فني، فإنه ليس خللا بالمحرك، بل قد يكون المحرك بنفسه !

وتعتقد العالمة النفسانية (كي جيمسون) أن هناك دليلا قويا على وجود صلة بين العبقرية المبدعة، وبين الاضطرابات العاطفية. وتمثل جزءا من ذلك الدليل دراسة قامت بها لمدة اثني عشر شهرا (بأكفورد) وفي (مستشفى سانت جورج بلندن)، وقد درست (جيمسون) سبعة وأربعين فنانا وكاتبا مبدعا بريطانيا بارزا. (لتأهيل الكاتب للدراسة لابد أن يكون حاصلا على جائزة كبرى، أما الرسامون والنحاتون فلابد أن يكونوا أعضاء في الأكاديمية الملكية للفنون)، وقد وجدت (جيمسون) أن ثمانية عشر من بين الجماعة كانوا قد دخلوا المستشفيات للعلاج من اضطراب

عاطفي أو عولجوا بـ (كاربونات الليثيوم electroconvulsive. ورغم صغر حجم العينة المدروسة، فإن نسبة 38 % من اضطراب المزاج داخل المجموعة كان أكثر منه بين أفراد الجمهور العادي بست مرات. ويعني هذا بالنسبة (لجيمسون) أن الاضطراب العاطفي ليس كارثة كبرى كما يعتقد الأطباء النفائيون. فهي تقول: «اعتقد أن هذه الدراسة تبين بوضوح وإقناع أنه يمكن أن تكون هناك جوانب إيجابية للاضطراب المزاجي، وأهمها الإبداع».

والفكرة القائلة بأن الإبداع ربما كان نتيجة مرض نفي لا تكاد تكون جديدة. فهي موضوع دائم الوجود في الثقافة الغربية، وقد طرقها في السنوات الأخيرة الكاتب (أرثر كوستلر) والطبيب النفساني (أفتوني سُطُور). وتعتقد (جيمسون) أن الانقباض الخبلي الذي يتميز بتأرجح العزاج ما بين قمم الابتهاج، وحضيض الغم، أكثر مردودية لمن يعانيه من الانقباض المصحي الذي لا تقاطعه نوبات الابتهاج. وتبدو لائحة (جيمسون) للشخصيات التاريخية المصابة بالانقباض الخبلي كمعجم لاسماء فنانين من الدرجة الأولى. فعن بينهم المؤلفون الموسيقيون (جورج فريديريك هاندل) و(هيكتور بيرليوز) و(روبيرت شومان)، والشاعر الرسام (دانتي غابريسل روزيتي)، والكتاب (أنوري دي بالرسام (دانتي غابريسل روزيتي)، والكتاب (أنوري دي بالرسام (دانتي غابريسل روزيتي)، والكتاب (أنوري دي ميمنغواي) و(سكوت فيتز جيرالد) و(جان راسكين) و(إيرنست هيمنغواي) و(سكوت فيتز جيرالد) و(تشارلز لأمً).

ودراسة (اكفورد) هي طرف من بحث (جيمسون) في مرض الانقباض الخبلي، وهو كتاب تكتبه بالمشاركة مع (ف. ك. غودوين)، الطبيب النفساني، ورئيس قسم البحث (بالمعهد الوطني للصحة العقلية في باليسنا) بولاية (مارلاند) بالولايات المتحدة. ومن ذلك الجانب تبدو الدراسة مخيبة للآمال؛ فمن بين 47 فنانا بريطانيا، ثلاثة فقط هم الذين كانوا مصابين بالانقباض الخبلي، وكلهم شعاء.

ولكن ذلك يتفق مع نظرية (جيمسون) القائلة بأن

الشعر هو المهنة الممثِّلَةُ يعدد زائد عن اللزوم في سجلات الانقباض الخبلي.

تقول (جيمسون) إن (بايرون) و(شيللي) و(كولريندج) و(پو) و(جيرارد مائلي هو پکنز) کانوا جميعا مصابين بالانقباض الخبلي، وقد وصلت إلى نتائجها هذه بعد الانكباب على رسائل، ودراسات أخرى، وعلى أعسال الشعراء أنفسهم. وكذلك كان عدد من أصحاب الأسماء الكبرى في الشعر الأمريكي الحديث، مثل (هارت كُريْن) واثيودور روثك) و(ديلمور شوارتز) و(جان ساريمان) و(روبيرت لوويل) و(أن سيكستون) و(سيلڤيا يلاث)، وحتى القرن الشَّامن عشر الذي تقول عنه (جيمون) إنه العصر الوحيد في تماريخ الغرب المذي لم يعمان شعراؤه من اضطرابات داخلية، قد ساهم بشعراء مصابين بالانقباض الخبلي. تقول (جيمون) : إن خمسة من بين واحد وعشرين من شعراء ذلك العصر المجلين بـ (كتاب اكسفورد الجديد للشعر الإنجليسزي من 1250 إلى 1950) كانسوا مصابين بالانقباض الخبلي، ومنهم (ويليم كاوير) و(طـومــاس تشاترتسون). وتقبول : إن الشعراء يستفيدون من تغيرات المسزاج أكثر من الروائيين، «لأن لغة الشعر هي أقرب إلى مجرى الفكر البدائي والذُّهان (1)، أو لأن طبيعة العمل المتواصل قد تكون مختلفة في هذين النوعين من الكتابة».

وتارع (جيمسون) رئيسة (مصحة الاضطرابات العاطفية) في (جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس)، إلى القول بأن تأرجح المزاج ليس شرطا مسبقا للنجاح في الفنون، «ذلك أن أغلبية المسدعين لم يعانوا من الانقباض الخبلي. أنظر إلى (شيكسبير): لا أعتقد أن أحدا ضبط عليه خللا نفائيا».

وتضيف : «ومن جهـة أخرى، إن اضطراب المـزاج يمكن أن يستغله بعض الفـانين لتبرير سلوكهم الشـائن،

الذهان أو الهواس: اضطراب عقلي أساسي موصول يتم باختالال الصلة بالواقع أو انقطاعها.

«فالشاعر (بايرون)، مثلا، استغله للإفلات من العقاب بعد اقتراف كل أنواع التصرفات التي كانت غير مقبولة من أي شخص «طبيعي» أو «عادي».

وكثير من الفنانين المصابين بهذه الاضطرابات كانوا يرفضون العلاج بحجة أنهم قد يضيعون قدرتهم الإبداعية بعد شفائهم من اضطرابهم العاطفي.

وتعتقد (جيسمون) أن هذا الرأي قد يكون معقولا. فكثير من المصابين بالانقباض الخبلي يشعرون، أثناء تحليقهم الإبداعي، بقدرة خارقة على الإبداع، وبشيق كبير، وحماس عظيم. والعلاج العادي للانقباض الخبلي، والذي هو (كربونات الليثيوم) يكفكف من غلواء كل من الانقباض والانتشاء معا. وكثير ممن يتعاطون هذا الدواء يشعرون بفتور الهمة، وبالحرمان من النشوة. ومع ذلك فكثير من الأطباء يختلفون مع (جيسمون) مشيرين إلى أنه لا توجد أدلة قاطعة، في هذا الجانب أو ذاك، على أن الإبداع يتأثر بغير المزاج.

وقد وجدت (جيمسون) في دراستها أن 42 من 47 فنانا بريطانيا أخبروا بأنهم مروا بفترات من نشوة الإبداع دامت كل منها حوالي أسبوعين، قد قابلتها فترات مماثلة من اشتداد الانقباض الخبلي. وتقول: «تميزت تلك المراحل بزيادة في الحماس، والثقة بالنفس، وتسارع الاقترانات العقلية، والطلاقة في اللانه.

وتقول (جيمسون) إن التأرجحات العاطفية العنيفة هي، ببساطة، الثمن الذي يؤديه المبدع مقابل إبداعه. فقد كتب (هاندل) سيمقونية (المسيح) في أربعة وعثرين يوما أثناء نشوة جنونية. وتضيف: «إن المصابين بالانقباض الخبلي يمكن تشبيههم بسيارات سباق إيطالية، أي كما لو أن للواحد منهم محركا متناهي الدقة، محركا من الدرجة الأولى، فيدور بسرعة هائلة ثم يصاب بعطب ويتحل انحلالا كاملا حينا من الزمن».

وتشير إلى أن الانقياض الخبلي لا يتنافى مع الإنتاج الكثير: فالعقل لا يفقد الوضوح، ومعاناة الانقياض تعطي عمقا للعمل الذي أنجز في فترة الانتشاء. وهي لا تستخف بالآلام التي يعانيها المبدعون، ولكنها تصر بعناد على تأكيد الجانب الإيجابي، وسوف تأخذ (جيمسون) خطوة في ذلك الاتجاه بالمساعدة على تنظيم حفل موسيقي لجوق (لوس أنجليس المفوني) لا تعزف فيه إلا أعمال الموسيقيين العصابين بالانقباض الخبلي،

عن جان ليو بقلم: ويليم بيلوك ترجمة: أحمد عبد السلام البقالي

عن مقال صدر بمجلة (تايم) الأميريكية عدد 8 أكتوبر 1984، صفحة 58. عنوانه الأصلي The ups and downs of creativity.





## للأستاذ محدقشتيليق

بالدفاع عن المدن وهو أيضا محلى بصور أثرية وخرائط.

إن هذا الكتاب جدير بالاطلاع لما تضنه من معلومات قيمة وفوائد جمة في ما توصل إليه علم البحث والتنقيب في ميدان علم الآثار بالأندلس، وما أخرجه علماء هذا الفن من نادر الأشياء فيما خلفه المسلمون في شبه جزيرة إيبريا من تراث. ويجمل بنا أن نأتي ببعض ما قيل في هذا الباب وما أورده المؤلف في الموضوع عن آثار الأندلسيين في فن المعمار.

يقول المؤلف: بمجرد ما دخل الإسلام إلى الإندلس عمل على البناء والتثييد وخليق مثاريع للعمران والاستقرار، لذا شرع في وضع التصيمات لهذا الاستقرار من الكتب الحديثة التي أصدرها المعهد الأسباني العربي للثقافة التابع لوزارة الخارجية الأسبانية كتاب: العربي للثقافة التابع لوزارة الخارجية الأسبانية كتاب السدن الأسبانية الإسلامية لمؤلفه: ليوبولدو طريس بالباس ويتكون الكتاب من جزءين من الحجم المتوسط يحتوي الأول على 434 صفحة وبعض صور أثرية وخرائط، ويتناول موضوع تصيم المدن أيام الحكم الإسلامي وما أدخله المسلمون على المدن القديمة من تعديل تتناسب والدين الإسلامي، وكذا التخطيطات الخاصة بالعرافق المدنية والدينية التي تناسب حياة المسلمين، أما الجزء الثاني فيحتوي على 250 صفحة وهو خاص بالتصيمات والبنايات ذات الصغة العسكرية والتحصينات الخاصة والبنايات ذات الصغة العسكرية والتحصينات الخاصة

بخلق المدن من العدم، أو توسيع ما هو موجود منها عند أهل البلد، ثم يقول : ظهر الإسلام على يد مدنى، بعد الصعوبة التي لقيها. (أي الرسول) في نشر دعوته بمقط رأسه مكة هاجر إلى المدينة، وكان هدفه الوحيد هو عودته إلى مدينته مكة لنشر دعوته وتنظيم حياتها، ثم يضيف . أن أول جماعة مملمة نظمها محمد كانت في المدينة عندما جمع بين المهاجرين والأنصار، وعمل على توثيق الصلة بينهما بواسطة الإسلام ومحو الفرقة العنصرية والطائفية والاجتماعية، فكونت بذلك مجتمعا بقى دائما مضرب الأمثال بين مجتمعات العالم والوحيد من نوعه، وسيبقى دائما مثالا لما يمكن أن يأتي من بعده من مجتمعات إسلامية. وهكذا كان الإسلام هو الدين الحافز على العمل وعلى تنظيم المجتمع الإسلامي تنظيما محكما يتعايش فيه الإنسان مع أخيه الإنسان، في أمن وسلام، وتحت رايسة العدل، وفي ظل الحب والوثام، لذا نرى أن أعظم حكام المسلمين وأكثرهم سطوة وشأنا هم الذين نهجوا هذا المنهج وطبقوه على أكمل وجه، فسادوا وعمروا، فترى أعظم عصور الازدهار بالأندلس كانت أيام بعض خلفاء بني أمية أمثال عبد الرحمن الثالث الذي دام ملكه نحو خمسين سنة. نحن نعلم \_ يقول المؤلف \_ إن الفتح الإسلامي بالأندلس أعطى

اهتماما كثيرا لتعمير البلاد، وإنشاء مدن جديدة ومرافق كثيرة لهذه المدن من دور وفتادق ومدارس ومتشفيات وخزانات كتب إلى غير ذلك ولكننا نريد أن نعلم ما هي المميزات الخاصة لهذه المدن عن غيرها من المدن التي كانت موجودة بالأندلس عند النصارى، وما هو الطابع الخاص الذي تمتاز به عن نظيرتها، وما هي العرافق التي لم توجد عند غيرها فأنشأتها هي وابتكرتها، وما شكلها الهندسي وتنظيمها وترميمها إلى غير ذلك. هذا هو ما نريد معلومات في هذا الباب. يقول ليوبولدو طريس بالباس في كتابه الآنف الذكر : إن مميزات المدن الإسلامية (يقصد مدن الأندلس) كان يتوسطها دائما المسجد الجامع، ولم يكن هذا المسجد يعتبر كمكان مقدس ديني فقط، بل كان مركزا أيضا للعدالة بيد القاضي ومساعديه، وفي الحقيقة مركزا أيضا للعدالة بيد القاضي ومساعديه، وفي الحقيقة كان هو بيت الأمة ففيه كانت تذاع وتعقد الأوامر السياسية

ونثر تعليماتها، وكان المبجد أيضا مكانا لنشر العلم والثقافة و إقامة الطلبة الوافدين إليه من الخارج، فكان يؤدي رسالة علمية ومازال يؤديها. ويجانب المسجد المدارس لإيواء الطلبة، ثم يضيف المؤلف، بأن بيت المال كان يقام بجانب المسجد بل في دائرة واحدة تضهما معا إأي المسجد وبيت المال) وكان هذا في القرون الأولى للهجرة.

والمسيزة الثانية للمدن الأندلسية بعد المسجد الجامع هو «السوق» هذا المرفق مكون من مجموعة أسواق وكانوا عادة بجانب المسجد أو حواليه، وملتصقة بهذه الأسواق دكاكين الصناع والتجار ومخازن للسلع الواردة من خارج البلد، وكانت علاقة مجموعة هذه الأسواق بالمسجد الجامع تؤدي أهمية كبرى في صلة الوصل بينها وبين المواصلات التي تصل الثوارع من داخل المركز الحضري لغاية أبواب المدينة، إنها هندسة منسقة بشكل مرسوم يسهل على الناس التعامل والتعايش داخل المجتمع الحضري، لقد كان الناس يعملون في حياتهم اليومية، ويصمون لها ونصب أعينهم شيئين ضروريين يعملون لحسابهما : وهو القيام بالواجب الديني والدنيوي معا فلهذا فكروا وصموا ثم عملوا لهذين الشيئين الملازمين لحياتهم اليومية.

لقد كان تصيم الأحياء السكنية عند الأندلسيين يخضع لأن يكون بعيدا بالمرأة وسر الأسرة فكانت الأحياء السكنية دائما بعيدة عن أسواق المدينة والشوارع والأزقة ذات الحركة الذائبة، وكانوا لا يقيمون بالأحياء القديمة في المدن التي وجدوها قائمة عند النصارى عند دخولهم إلى الأندلس، لأن شوارعها فسيحة ومكشوفة بالنمبة لحياة المرأة المسلمة المحتجبة، إذ لا يتناسب مع الحثمة والوقار اللذين يحض عليهما الدين الإسلامي، فكانت أبنيتهم غالبا تشرف أبوابها على أزقة ضيقة وبعيدة عن الطرق التي يكثر فيها المارة.

هذه نظرة موجزة عن هذا الكتاب القيم ويا حبذا لو أخرج إلى لغة الضاد لتعم به الفائدة وخاصة على أبناء العروبة الذين هم في حاجة إلى إحياء تراث أجدادهم ليتذكروا ويتدبروا وفي ذلك ذكرى لمن كان له قلب.

الرباط: محمد قشتليو

# مدرسة طه حسين ومصطفى صادق الرافعي

# روورُها في الزوه الرهاو/الين الحريث

من حق الدكتور طه حين ومصطفى صادق الرافعي بعد بلائهما الطويل الحسن بالأدب العربي، أن نتحدث عنهما بعض الحديث في هذه المجلة، مجلَّة دعوة الحق الغراء التي أخذت على نفسها أن تسير في تشجيع الأدب سرة خاصة جديدة من حيث إتقان الإخراج وحسن التيوب وسلامة الذوق... ومن حق الأدب العربي بصفة عامة أن يديم الالتفات إلى رجاله وأبطاله الأبرار الندين عملوا على رفع لوائه في المشرق والمغرب، وطوفوا به يعلون من شأنه ويزيدون من قدره ويكشفون مخبآته أمام الغريب والقريب، غير هيابين ولا مستحيين، بل هم جد فخورين بهذا التراث الذي أبقاه لهم الملف ونشأه الخلف خير تنشئة وغير مهتمين «بالخصومات» العابرة ولا «بالعقم» الطارئ إبان الاستعمار . وقد أعادني إلى الموضوع الأستاذ البشير النظيفي بعد تعليقه القيم بجريدة الرسالة الغراء على «المعركة العلمية» بين الرافعي وطه حسين، التي كنت نشرتها بمجلة دعوة الحق الإسلامية في السنة الماضية.

فلنبدأ بعميد الأدب العربي... وحين نذكر الدكتور طه حسين، فإنما نذكر أيام الشباب الأولى... شباب الأدب، فقد كأن هو والرافعي، والمازني والعقاد، وهيكل، والزيات،الدعامات التي قام عليها الأدب العربي الحديث، وكانت الكنانة المصدر الذي كانت تنبثق عنها هذه الأنوار البراقة اللامعة التي أنارت الطريق لكثير من الشباب

### ئىرستادعىتمان بن خضرك

العربي في كل الأقطار فاهتدوا بها فيما كتبوه ونظموه وحبروه من دراسات وروايسات وقصص، وشعر وتراجم ومقالات ـ فالحديث عن طه حين إذن مرتبط بهذه الفترة ـ والحديث عنه يذكرني بهذه الكتب التي نقرأها، والتي كانت اللبنات الأولى في المكتبة العربية الحديثة ـ ولو أردنا أن نستعرض هذه الكتب لذكرنا على سبيل المثال : «حديث الأربعاء» لطه حين ـ و«أوراق الورد» لمصطفى صادق الرافعي ـ «وحصاد الهثيم» للمارني ـ و«زينب» لهيكل ـ و«آلام فرتر» للزيات ـ و«المراجعات» للعقاد...

كان طه حسين زميلا لأحمد حسن الزيات في الأزهر... أيام عظمة الأزهر وقد عرف أحدهما الآخر ذات يوم... فقد كان مشايخ الأزهر يدرسون الدروس على الطريقة القديمة المحافظة التي تعتمد على الحفظ وقوة الذاكرة واجتمع الطلاب في الصف مرة، وطرح الأستاذ مؤالا مفاجئا سكت له الطلاب واجمين وصتوا محرجين، وألح الأستاذ في السؤال وكان يتناؤل نسب أحد الشعراء الأقدمين، وسع الناس صوت غلام ضعيف في آخر الصف من الجامع، والتفتوا جميعا ليروا شابا رقيق الحالم ظاهر الضعف، كفيف البصر يدرج النسب درجا عجبها دونماتلكؤ أو لجلجة أو توقف إلى أن انتهى منه، واستمر السكوت

وساد الوجوم، وكان الأستاذ أول الواجمين الساكتين، ولكنه كان سكوت الإعجاب ووجوم الدهشة، وقام الأستاذ ونادى تلميذه الكفيف المجهول وربت على ظهره وهو يشجعه، وقام من الجانب الآخر الزيات نفسه ليتعرف على الشاب الجديد ويصبح وإيام صديقين حميمين.

ويتحدث طه حسين عن الأزهر فيقول في جملة ما قاله : "ويل للأزهريين من خبز الأزهر» وكانت للطلاب جراية يتناولونها، وكانت مؤلفة من الغذاء الخش وينقم الشيوخ عليه لهذا السبب ولأسباب أخرى تتعلق بثورة الشاب... وعنفه... وقوة شكيمته وتحتضنه الجامعة المصرية التي كانت تتألف إذ ذاك، وكان التنافس واضحا جليا بين الأزهر الذي يمثل القديم والجامعة التي تمثل الجديد ثم ذهب طه حسين إلى فرنسا ودخل في السربون وتخرج من هناك دكتورا في الأدب، ثم عاد إلى مصر ليبدأ عظمته الأدبية وليفتح لنفسه الباب الذي مازال مفتوحا على مصراعيه.

وأول ما قام به الدكتور من حملات، كتابه الذي أساه الأدب الجاهلي، وقد تعرض فيه لكثير من الشعراء والأدباء الجاهليين، كما ذكر بعض النصوص الواردة في تلك العهود فأنكرها بما عرف عنه من حجة وقوة بيان، ونسبها إلى اشخاص من البخترعين الجدد الذين وضعوها ونسبوها للقنماء ليشهروها ويشتهروا بها ـ وقد تناولت أفكاره هذه بعض النواحي التي رأى فيها بعض المترمتين مخالفة للشرع، واستغل ذلك بعض أرباب الغايات فقامت الدنيا وقعدت، وتار الأزهر ومن معه لكرامة الدين وصيانة الشرع الدكتور إلى كتابة نسخة جديدة أساها «في الأدب الجاهلي» حذف منها بعض الشيء وأبقى بعضها الآخر حتى الجاهلي» حذف منها بعض الشيء وأبقى بعضها الآخر حتى المنة الماضية حذفت منه فصول وأثبتت فصول…الخ.

وعاد لطه حين اطمئنانه وهدوءه، واستأنف تأليفه وحديثه، وانثالت قريحته السيالة الفياضة، وأخذت الكتب تنبشق عن هذا الفكر الجبار في مختلف الأبحاث، فهو قصاص ومترجم وناقد ومحام، وكانت له جولات معروفة في كل هذه الألوان الأدبية، وفي تلك الأيام ذاتها أصدر

الدكتور كتابه الشهير «الأيام» وكان كتابا رائعا حقا، فهو قصة نشأته وطفولته، وقصة هذه الآفة التي أصابته في أول أيام الحياة، ويتحدث لك طه حسين عن الملابسات التي أفقدته هذه الحالة الغالية، وهو في ذلك يثير بك الحزن ويبعث الاسى ويضطرك اضطرارا إلى التألم والإشفاق.

وإذا قص عليك طـه حسين قصـة، سواء أكـانت هـذه القصة قصيرة أم طويلة، فاعلم أنه بالغ بك الأوج، وهو ككل الأدباء الكبار العالميين، يجيد بصورة خاصة هذه القصص التي ينتزعها من حياته الخاصة أو يدخل فيها من هذه الحياة بعض الألوان والمعاني، ومن هذا النوع الذي أكثر منه طه حسين... الأيام... أوديب... دعاء الكروان... ولعل القصص الأخرى تدور حول هذه الحياة والظروف التي مرت بها إن لم تكن وصفا مباشرا لها ـ ولكن الناحية العنيفة عند الدكتور طه حسين هي ناحية تذوقه الشعر حتى يخيل للمرء أنه يجب أن يقلع عن هذا النوع من الأدب والنقد، فإن آراءه فيه تكاد تكون مرتجلة حب النقاد، وليس في ذلك عيب أو نقص بالنسبة للدكتور لأن ملكة الشعر والشعور به على ما يبدو تكاد تكون مستقلة عن بقية الميزات، وأن نقد الشعر عند أغلب النقاد يستلزم حا خاصا في هذه الناحية، بل لابد لنقاد الثعر من أن يمارس التعر قرضا، وربما كان أكثر هؤلاء من شعراء الدرجة الثانية أو الثالثة \_ وهذا «سانت بوف» Sainte Beuve سيد النقاد الفرنسيين قد عانى نظم الشعر حقبة طويلة وكذلك «أتاتول فرانس» Anatole France وهذا العقاد، والمازني فقد كانا شاعرين إلى حقبة طويلة من الزمن ثم انصرفا عن هذه الوجهة... وإن يكن من سوء حظ الشعر العربي فإن النقاد يرون أن يستمر العقاد على النظم الثقيل البارد وأن ينهال بدواوينه على المكتبات رغم احتجاج القارئين المنكوبين، ورغم أنف رجال الأمن والصحة والإحسان وجماعة الشفقة والخير.

لقد نقد طه حين المتنبي، فلم يوفق واختار له الشعر الذي لم يأتلف مع أذواق العامة والخاصة وإن يكن قد وفق في كتابه "مع المتنبي"، وكذلك كان رأيه في شوقي، فهو عدا التحامل البادي في نقده له وعدا ما في كتابته عنه من تحيز ونظرة

شخصية لم يزل يخلط بين الصحيح والسقيم من شعر الشاعر الكبير وخير دليل على هذا الخطأ في النقد رأى الدكتور كله في تطور الشعر عند شوقي، فهو يقول إنه بدأ مجددا، ثم عكف على التقليد في نهاية حياته، على عكس حافظ الذي بدأ مقلدا ثم أخذ بالتجديد في أخريات أيامه، وهذا رأى يخالف الحقيقة والواقع، فالناس جميعا على اختلاف مشاربهم يرون أن شوقي، وكل شاعر غيره، لابد أن يبدو مقلدا في مطلع حياته، وديوان شوقي يدل على هذا دلالة واضحة لا تحتاج إلى جدل أو نقاش، ويقول النقاد جميعا أن شوقي قد بدأ يصبح شاعرا كبيرا منذ أن ذهب إلى الأندلس ويحددون هذا التاريخ بقصيدته السينية :

اختــــلاف النهـــــار والليــــل ينسي

فاذكر لي الصبا وأيام أنسى وقصيدته الأخرى:

يا نائح الطل أشباء عوادينا

ناسي لسواديسك أم نشجي لسواديسا لأنه أخذ من ذلك التاريخ - ينعتق من سلطة القصر وقيوده، وراح الشاعر يشدو لنفسه، وهذا ما قاله طبه حسين بعد ذلك بسنين، مما يدل على بعض التناقض في رأيي بالشاعر شوقي، وهو رأى يدل على عدم «الاختصاص» بنقد الشاعر.

ولعل لطه حين ميزة أخرى قد لا توجد عند غيره، فهو من خير الشرقيين الذين يجيدون اللغة الفرنسية خطابة وارتجالا وحديثا، بل لعله خير مترجم عن هذه اللغة، وإن لم يعمل كثيرا في هذا اللون من الأدب، وللدكتور ترجمات عن الشعراء الفرنسيين المعقدين كبودلير (Sully Prudhomme) وبول وبول فاليري (Paul Valery).

لا بدع إذن، أن طه حين قد أصبح بحق عميد الأدب العربي الحديث لأنه جمع بين القديم والحديث، وألف بين العتيق والحديث تأليفا عجيبا معجبا... فهو أزهري النشأة، باريسي الثقافة دائم القراءة والمطالعة يتحدث بكل شيء ويقرأ كل شيء عن معرفة وقددة وتعمق.

أما أسلوب طه حسين فالأسلوب الرائع الجنذاب، وهو

الكاتب الذي تقرأ له فلا تستطيع أن تتركه حتى تنجز ما أمامك من إنتاجه، سواء كثر أم قل... ويتألف هذا الأسلوب من كلمات منتقاة صحيحة رنانة وجمل مرصوفة أحسن رصف يربط بين هذه وتلك وسائل قوية صحيحة مضبوطة عمل فيها الحفظ والتثبت واليقين، وربما عاب عليه الخصوم الحاسدون بعض السهولة والتكرار في إنشائه، وجواب الفن في هذا، أن التكرار غير معيب إذا كانت الجمل جديدة والفكرة معادة بطريقة مستحدثة بل إن ذلك لدليل على سعة صدر الكتب وبعد مداه، وملكه لناصية القول، فهو يرضي العامة من حيث السهولة والطبع، وهو يرضي شيوخ يرضي العامة من حيث السهولة والطبع، وهو يرضي شيوخ نحوي، وهو إلى كل هذا وذاك يأخذ بمجامع قلبك نحوي، وهو إلى كل هذا وذاك يأخذ بمجامع قلبك وهو كما ترى مفخرة من مفاخر اللغة العربية !

ثم بعد هذا... فإذا اقتربنا من شخصية مصطفى صادق الرافعي، هذا الكاتب العظيم هو أيضا، علينا أن ندقق النظر في بيئته الاجتماعية التي تعلن مقدماتها أنه من أسرة ذات علم وفضل، وهي سمة تميزت بها الأسرة الرافعية إلى درجة أن كاتبنا كان يرجع لقب أسرته إلى : «إن شيخا من آبائه عرف بالعلم والاجتهاد في الفقه فنماه الناس بالرافعي تشبيها له بالإمام الشافعي، وأن يتنبه إلى هذا الأمر السياسي البريطاني «كروم» فيضيف إلى تقريره السنوي لعام 1905 ملاحظة : «يكاد القضاء في مصر يكون وقفا على الرافعيين فمنهم أكثر من أربعين قاضيا».

وأن والد كاتبنا كان واحدا من كبار القضاة الشرعيين، وأن تفتح كرامة ابنه وهو طفل صغير على مجالس العلماء والأدباء يتوافدون على والده، وأنه كان يتكلم الفصحى مبكرا، وقد ورث مكتبة ضخمة انكب على كتبها فاستظهر القرآن العظيم والأحاديث النبوية الشريفة ونهج البلاغة لينصرف تماما إلى الكتب... انصرافا يؤذيه أولا: حين يتلهى عنه بوحثة الابتعاد والاغراق في التفكير والتأمل.... ويؤذيه ثانيا: حين أنهك جسده فمرض فأصيب بالصم إلى آخر حياته.

كان الرافعي يقرأ ثماني ساعات كل يوم بلا توقف دون أن يمل، ولا يرى إلا وفي يده كتاب يقلب صفحاته

ويقال إنه حفظ كتاب «نهج البلاغة» للإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو في القطار من طنطا إلى طلخا، مقر عمله، ولم يبلغ العثرين من عمره - فقد كان معتزا بنفسه وأدبه وأسرته، يقوم بعمله خير قيام في المحاكم التي اشتغل فيها - عرف الحب في حياته... فتغنى ونظم الشعر - تأثر بالجاحظ والأصفهاني وهيچو عندما سمع بكتابه مترجما - وله جولات مع طه حسين وعباس محمود العقاد وغيرهما في النقد، وكتب في مجلة الرسالة.

وفي البحث عن دور الرافعي في فكرنا العربي ينبغي أن نتعمق أمرين على جانب كبير من الأهمية : أولهما الإشارة التي استغرقت سطورا قليلة من مقدمة كتاب الراقعي للدكتور كما نشأت والتي تقول: «كان الرافعي ـ رحمه الله ـ من كتاب العربية الـذين جروا على منهج عربي مبين. تفكيرا وأسلوبا \_ وهو حلقة من حلقات تطور الأدب العربي الحديث تمثل «التيار التقليدي في نصاعته وبيانه، وثانيهما : تقييم المعارك الأدبية التي كان الرافعي طرفا فيها خصوصا معاركه مع كل من طنه حسين وعياس محمود العقاد وكيف تمثل هذه المعارك محنة بالنسبة له ان لم تكن لعنة عليه، حين فرض عليه نوع من التعتيم الإعلامي - فلم يشل حقه - كغيره من الرواد - من الدراسة والبحث ـ فيبدو أن خصومة الرفاعي للأديبين الكبيرين إصابت بالأذى والجحود، حيث كان البعض يهاجمونه إرضاء لهما في حياتهما، ويتجاهلونه أو ينتقدونه إحياء لذكرهما بعد وفاتهما.

كانت كتابة الرافعي مزيجا من نزعة إسلامية شديدة، وفكر متدين صادق الدين، وعاطفة قوية مشبوبة، تخضع في فترات الكتابة إلى ما يمليه العقل، وميل إلى الأخذ من الحياة الحديثة بما لا يخالف الشرع والأخلاق وسمو روحي يدفع صاحبه إلى التقيد بالأخلاق الكريمة وقواعد الوفاء والشعور بالمسؤولية نحو المجتمع، والرغبة في إصلاحه والنهوض فيه كما لاحظ ذلك الأستاذ عيسى فتوح في دراسته عن سيرة الرافعي وأدبه.

ويستطرد فتسوح : يكثر الرافعي من المحسنسات اللفظية والصور البيانية ولا سيما الكنايات والتشابيه، وهو متين العبارة، عربي الديساجة، يعرف الفروق في مترادف

الكلام، ويعني باختيار الألفاظ، ومواقعها، ويهتم بموسيقى الجملة، لكن أخذ عليه الغموض بعض الأحيان، لحشره المعاني الكثيرة في اللفظ القليل وتلاعبه بالإلفاظ، وتبديل مواقعها، لتؤدي معاني جديدة، فالناء أنوار والأنوار ناء، والأزهار أنوار وناء - كما يجنح إلى غرابة الاستعارة وبعدها كقوله: «إذ يأتي لك وحدك، ويأتي وأنت وحدك»، وإلى التعاير المبهمة كقوله: «وكانت ثمانية أرطال من الحياة في ثمانية أعوام من العمر»، واستعمال الألفاظ الفلسفية.

وهو من الكتاب الذين يقومون بجهد فني في كتاباتهم، فيصنعون جملهم وينقحون عباراتهم، ونستطيع أن نقول في مقالاته ما قاله فيها تلميذه محمد سعيد العريان : «هي عمل الفكر وكد الذهن، وجهد الأعصاب، ومديسد النفس في أسبوع كامل، ولكنها أخيرا مقالات».

كان الرافعي غزير الفكر، يملي عليه تدينه كثيرا من الحكم والمواعظ الخلقية، ويوجهه في كتابت توجيها اجتماعيا، إلا أن فكره لا يخلو من غموض، وانطلاقه لا يخلو من كثافة وجمود.

لقد خصص القسم الأكبر من مقالات للدفاع عن الإسلام، ومصر، والشرق، ونزع فيها نزعة إسلامية شديدة، فيها من التدين والاندفاع الشيء الكثير.

ومن الأسباب التي أدت إلى نقده وتجاهله والخصومة معه اتهام الرافعي بأنه لا يعترف بحقيقة الفصل بين الأدب والدين حتى أنه نبه إلى فساد منهج «يكون» الذي يمبز الأدب عن الدين، ولعمل ذلك راجع إلى أن الرافعي كان يتأثر بأسلوب القرآن - رغبة منه في إحياء الجملة القرآنية التي هي أساس اللغة العربية ومادتها الأصيلة - ومن هنا نراه يحرص على ذلك حتى في تركيب عباراته كما أحصى - دون أتهام - الدكتور كمال نشأت - حين أورد في كتابه بعض الاقتباسات القرآنية، والأستاذ مخلوف حين أشار إلى استخدام الرافعي لمنهج التوليد القرآني - وكذلك اعتزازه برأيه إلى درجة كانت تقرض عليه أحكاما منظرفة وهو أمر متصل بظروف نشأته وفي مقدمتها إشارة والده وهو طفل صغير بأنه يجاهد في سبيل الله - وهذه الإشارة

مست من قلبه مكانا خاليا ـ ومن هنا أصبح الجهاد هدفا وأسلوبا فهو يرى أن الدفاع عن الإسلام جهادا، والدفاع عن اللسان العربي جهادا، والدفاع عن فضائل الحضارة الإسلامية جهادا، والدفاع عما يراه حقا في الأدب والنقد جهادا كما أشار الأستاذ سامح كريم.

وإذا كان البعض يتهم الرافعي بالتعقيد في الأسلوب، وأن جوانب من أسلوبه تقودنا من غموض إلى إبهام... فالحق أن الرافعي في حاجة إلى كثير من الإنصاف للعلم في القول المأثور: "إن الناس أعداء ما جهلوا" فالذي يجهل أسلوب القرآن الكريم وبيائه الحكيم لا يستسبغ أسلوب الرافعي، والذي يتجاهل بقصد أو بغير قصد جوانب البلاغة العربية الأصيلة سوف يجد صعوبة في فهم أدب الرافعي وفكره، والذي يفتقر إلى الإلمام بقواعد العربية ومفرداتها يشق عليه متابعة الرافعي ولقد اتهموه كذلك بتقليد أسلوب بين الكاتب العباسي "الجاحظ" - صحيح أن هناك أوجها للشبه بين الكاتبين الكبيرين، شبه في الأسلوب من حيث البلاغة العربية وشبه أخر في الإلمام الواسع بعلوم العربية إلى السخرية وشبه آخر في الإلمام الواسع بعلوم العربية إلى السخرية وشبه أخر في الإلمام الواسع بعلوم العربية إلى النبه ذلك الشبه الكبير بينهما في الغيرة المشبوبة على

كل ما هو عربي وإسلامي - إلا أن هذه الأوجه لا تجعل القارئ غير منصف فيحكم على الرافعي بأنه نسخة طبق الأصل من الكاتب العباسي - ذلك لأن كاتبنا المعاصر لو كان قد أقدم على هذه المحاكاة لما أصبح أدبه وفكره مدرسة قائمة بذاتها، ولما أصبحت كتاباته تختلف في عمومياتها وتفصيلاتها عن كتابات الجاحظ، وإنصافا للرافعي إذا كانت هناك أوجه للشبه لأن المنبع الذي استقى منه الأديبان كان واحدا وهو القرآن الكريم، فقد أتيح لهما تذوقه وتدبره ولذلك فالمرء يندهش من إطلاق هذا التقليد على الرافعي دون تحفظ للتقليل من شأنه والإعجاب إن لم يكن الهيام بأدب وفكر الجاحظ كما لاحظ الأستاذ حارث طه الراوي.

إن المتتبع لتاريخ الأدب العربي في عصوره المختلفة يلاحظ أن تباين أفكار الكتاب وبعض «الخصومات» لم تكن عاملا معوقا لمفهوم الوحدة في الأدب العربي وإنما أدت إلى التنوع وعاملا إيجابيا من عوامل ازدهار الأدب - والأدب المعاصر استفاد من هذه الاختلافات التي كانت مثار النزاع بين أصحاب القديم وبين المذهب الحديث.

سلا عثمان بن خضراء





## قراءة وحوارلكتاب:

# الأدب العربي المعساميس

في المغرب الأقصى

من سنة 1963 إلى 1975

اخترت أن أتناول كتابا جديدا صدر بالقاهرة بعنسوان: « الأدب العربي المعاصر في المغسرب الأقصى من سنسة 1963 ألى 1975 » • للدكتور السيد حامد النساج عن أحدى الدور المصرية للطباعة •

the second secon

والكتاب من الحجه المتهوسط ، يقع في 448 صفحة مر الورق الردىء ، تنتهي قصوله بفهر س مفصل للكتاب ، وسرد للمصادر الاساسية التي اعتمدها المؤلف في الشعر ، والرواية ، والقصه القصيرة ، والنقد ، وفائمة بلصحف والمجلات والدوريات التي ارتكز عليها في بحثه الخاص والموجه، تو جيها معينا كما يبدو من مجرد تصفحه

" مُاليف : الدكتورالسيد حامدالنساج عرض وتقديم : زين العابدين الكتاني

اما محتوى الكتاب العام فهو يشتمل على تقديم، وعلى فصلين فقط ، يتناول الفصل الاول منهما قراءة في واقع المجتمع المغربي المعاصر ، والواقرع السياسي و لاقتصادي والاجتماعي ، وحركة الفكر والثقافة . في حين يتناول الفصل الثانري الادب، وحركة الواقع المغربي في الشعر والروايدة والقصلة القصيرة والنقريد .

وتدور مواضيع الكتاب في اطار الغترة المحددة، والفنون التي سبق الاشارة اليها وذلك من اجل:

العفرب الاقصى المجهولة من الابداع الفني يقدمها المغرب الاقصى المجهولة من الابداع الفني يقدمها المؤلف - كما يقول - الى المكتبة العربية نافد عربي ، ادرك اننا في المشرق العربي اكثر ما تكون في حاجة الى معرفة الفكر والثقافة والادب في هدا الجزء من وطننا العربي ، الذي يعرف قراؤه عنا كل شيء ، ولا نعرف عنه حسم أى شيء ،

ثانيا: كما يتناول ما اشار اليه من الغنون ، وكل ما نشر في هذه الميادين في الصحف والمجلات

في الفترة المحددة ، وذلك على ضوء دراسة واعية للواقع المغربي المعاصر في للبته . . ، منطلقا من رؤية واضحة ومحددة ، ينشف عنها اسلوب لتناول، وطريقة التحليل ، وزاوية النقلد .

تالات : وباتي \_ يقول الدكتور النساج \_ دايلا صادقا على ايمان الناقد بضرورة ان تكون ا الوحدة الثقافية ) بين كل بلدان ا عالم العربي حقيقة وأقعية ، وممارسة عملية فعلية وليست مجرد شعارات وكلمات جرداء واماني واحلام (1) .

\* \* \*

واذا بها انتقانا بع مؤلف كتاب : « الادب المغربي المعاصر في المغرب الاقصلي » لنتقلب الدوافع التي دفعته سلفا لهذه الدراسة فاننا نجده يقول (2) في مقدمة الكتاب بها يلبي : « وايس مسن شك من اننا في المشرق العربي بعابة ، وفي مصر بخاصة لم تتح انا الظروف كي نطلع على الآثار الادبية والفكرية والفنية التي ينتجها اخواننا في المغرب الاقصى على وجه التحديد » ، في حين يؤكد في المغرب الصفحة السادسة : « باننا في مصر مقصرون تقصيرا واضحا في حق اخوانسا ادباء المغرب تقصيرا واضحا في حق اخوانسا ادباء المغرب الاقصى ، فنحن لا نتابع بجد واجتهاد كتاباتهم ولا نسايسر فكرهم ، ولا نكتب عنهم » .

ويمضي في الصفحة السابعة مستدرك « . . . ان قصارى ما تستطيع هده الدراسة ان تفعله هنا . هو ان تسهم في تعريف الادباء والمفكرين، وعامة القراء من المشرق العربي بهذا الادب القوار ، المتحرك ، المشارك ، المتفاعل ، مدفوعة بحرص اصيل على الاشتراك في دسم ملامح للادب العربي المعاصر في المغرب الاقصى ، وتحديد قسمات البارزة وتعيين أبرز فنونه ، وبلورة الدور الذي يلعبه في هذه المرحلة الحضارية والنضالية التي يمر بها ذلك الجرء من عالمنا العربي » .

كما نلتقي مصع لكتصاب في الصفحة 8 حيث يقول: ال ومن ثم قان الهدف من هده الدراسة التقدية ... محاولة لمعاونة اخواننا لدارسيس

والنقاد المغاربة الذين ينظرون الى ادبهم نظرة غيسر علمية في بعض الاحيان بعيدة عن الموضوعية " ، كدلك يؤكد في الصغحة الثانية عشرة بقوله: « وكان على مثل هذه الدراسة ان تتسلح بوعسي كامسل ، وثقافة شاملة في محاولة لاستكشاف الادب الصادق في التعبير عن حركة مجتمعه وقضايها شعبه ومشكر للات المتسهد . . . .

وهكدا ، وقبل أن انتقل لتقليب ما دهب اليه المؤلف والناقد والموجه الجديد في كتابه هذا من شنى الجهات أن اتوقف قليلا لأؤكد أن من يقرأ مثل هذا الكلام يدرك بأن صاحبه ثاقب النظر بعيده ، سديد ااراي ، يعول عليه في تقييم الحياة الادبية في المغرب الاقصى ، بالرغم من أن التقصير حاصل في التعريف على هذا الادب من جانبه ومن جانب عموم المثقفين بالشرق العربي ، كما يؤكد ذلك صراحـــة حتى في التعريف بهذ الكتاب ،كما أنه يتبادر الى الذهن لاول وهلة ان صاحب هذا الكتاب ينظــر الى يرى في محجوره ، له لم يبلغ الحلم بعد ، انطلاقا من المفهوم الاستعماري . . مدعيا بأن عليه أن يجهد لم يلتق بهذا الولمد ، ولم يعرف حتى متى وابن ولمد ، والى من ينتمي . . وهذه هي العقدة بل والقاعدة المستحكمة في مثقفي المشرق العربي اتجاه ادب المفرب العربين عامية والمفرب خاصية !!

كذلك يائي هذ الناقد بعد هذه المقدمة لينسج للأدب في لمغرب الاقصى ثوبا وفق هواه ومزاجه الا يخضع للمقاييس التي طرحها في المقدمة كما يطرح الديماغوجيون شعاراتهم في الساحات العمومية ...

لقد جشم هذا الكاتب نف عناء ما عليه سن مزيد ، وذلك عناما جعل الفصل الاول في كتاب : « قراء من واقع لمجتمع المغربي المعاصر » ، وليت هذا العناء كانت له نتيجة ايجابية . . وليست ان الناقد وقف موقف الحكم ، لا موقف الخصم والحكم . . . ويا ليت انها صغة الحكم التي هي من اوجب الواجبات الضرورية الاكيدة اللازمة الاولى لكل من بنصب نف في أي مجال من مجالات القول والعمل.

<sup>1)</sup> انظر التعريف بالكتاب في الغلاف الحلفي .

وهكذا ، واذا كنت في هذا المدخل قد حاولت ان اجمل القول حول هذا الكتاب الجديد وأحدد نظرة عامة لما ذهب اليه المؤلف المذكور بوضوح لا غبار عليه - اؤكد مبدئيا - فيما يليي :

اولا: أن المؤلف يجهل الواقع المهربي وتاريخه وجغرافيته وثورة التحدي التي يعيشها بعد سنسة 1956 في مختلف المجالات بصمت وواقعية ، بعيدة عن الاعلام الديماغوجي ، والاشهار الرخيص السدي يعتبر مصيبة الواقع العربي في مجال الفكر والمعرفة والتوجيسة في قالسب مكيسف ...

تأنيا: انه اعتمد تخطيطا رخيصا لا اتواني في لمزه في الشكل والعمق بذلك ، وتكشف عنه نوعيه المصادر والنظريات التي اختلطت عليه أو على من حدد موضوعه واشرف على انجازه كما يبدو واضحا دون بحست أو تأكيسه . . . .

ومن هنا ، ومن خلال ما سنرى تباعا وكد ان المؤلف النساج قد اعتمد على نظريات \_ ان صحح هذا التعبير \_ وارتكز في بحثه هذا والموجه توجيها معينا منصبا على واقع المجتمع المغربي المعاصر ، والواقع لسياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وحركة الفاقع المغربي في الشعر والروية والادب ، وحركة الواقع المغربي في الشعر والروية والقصة القصيرة والنقد ، فان فحول

1) حول منطقة المغرب الاقصى المجهولة من الابداع الغني التي بقدمها المؤلف - كما يقول - الى المكتبة العربية ناقد عربي ، ادرك اننا في المشرق العربي اكثر ما نكون في حاجة الى معرفة الفكر والنقافة والادب في هذا الجزء من وطننا العربي ، الذي يعرف قراؤه عنا كل شيء ولا نعرف عنهم اي شيء .

الكتاب بلاحظ انها كلها تلدور :

2) كما يتناول فيما أشار اليه من الفنون بمما نشر في الصحف والمجلات في الفترة المحددة ، وذلك على ضوء دراسة واعية للواقع المفربي المعاصر في كليته ... منطلقا من رؤية واضحة ومحددة ، يكشف عنها اللوب التناول ، وطريقة التحليل ، وزاويسة التقليل .

3) وياتي - كما يقول المؤلف - دليلا صادق على ايمان الناقد بضرورة أن تكون ، الوحدة الثقافية بين كل بلدان العالم العربي حقيقة واقعية ، وممارسة عملية فعلية وليست مجرد شعارات وكلمات جرداء ، واماتي واحلام ، كما وكيفا ، وكتب ونسج خيسوط عناصره ومواضعه التقدية والتحليلية محاولا أن يصل بالقارىء الى اطار للموضوع ، ولكن هيهات على سن يعرف كل شيء عن الشرق أن يخفى عليسه منهيع الاسلوب الذي سلكه العؤلف في كتابه عن الادب المغربي المعاصر ) في منطلق « الوحدة » و « الفعليسة » و « العقيقسة » . .

\* \* \*

وعندما نلتقى مع الدكتور النساج في جانب آخر من كتابه ، وبالذات عندما للتقي بالضبط معــــه وهو يتحدث عن السياسة المغربية التي جعلها هـي محور المجتمع المغربي التي يقول عنها بالضبط : ( لملل اول ما يمكن أن يلاحظ سياسيا هـو الفراغ الكامل في الحكم بعد أن وقع الحكم في عزلـــة عـن الجماهير الشميية " ، تعمدت بالخصوص وبكل وضوح وصراحة ان انقل هذه الفقرة بالنص لانطلق للمناقشة منها بغية توضيح الحقيقة التي غفل عنها او وقع في خطأ مقصود للخوض فيها ، وذلك باسلوب علمي صرف ، بعيدا عن الادعاء أو النقد ، للوصول الى أن لمنطلق يعمل وراء تركيؤ راي موحـــد، او رغبة في العمل وراء خدمة غابة مقصودة تحاول أن تطمس تاريخا متسلسلا ، ومدرسة قائمة بذاتها تطاول الزمن ، وتصارع الزيغ والانحراف والتقلبات صامدة باصالتها وبتحديها بالحرية والوضوح في رسالتها حيث أتوقف قليلا مع المؤلف النساج وقفة قصيرة النساله : أي حكم يعني أا وأي فراغ يشيس اليه ؟ وانة حماهير شعبية بقصد ؟ وهو يعطى لنفسه صلاحية صاحب مدرسة ، واستاذ للجيل ، ورائسد لامـــة .. بحاول الاصـــلاح!؟

فاذا كان يعني نظام الحكام فنجبه بأن النظام في المغرب أصيل منذ ثلاثة عشر قرنا من الزمان ، وأن المغاربة يختافون من حوله مهما أختلفت مشاربهم السياسية والمذهبية لانه أختيار ، ولان الحكام هم منه واليه ، ورواد معاركه وقاد ثوراته خلفا عن سليف .

واذا كان يعني الغراغ في لحكم . . . فأننا تقول له بأنه هو الذي يشكو من هذا الغراغ ، لانه لا يملك مقومات اصدار الاحكام ، وهذا بين في لكتاب من اول صفحة الى آخر صفحه بدليل انه يحمل على نفسه عقدة مزمنة نتمنى له الشعاء منها ، رغم ان كلماته تقطر علامات الاستفهام ، واما لمغرب فللا يشكو فراغا في الحكم ، بل يعلا الغراغ الموجود في الساحة العربية بكل حكمة ورزاية وحصافة راي ، تحظى بتقدير دولي ، وتتجلى في التقلم السريح والحثيث الذي تعرفه بلادنا في كل يوم ، بل وفي كل يعرفه ، وما اكثرها واجدرها بالتاليف والملاحظة . . . .

\* \* \*

ثم ياتي انكاتب يوقائع واحداث سياسية عاشها المغرب بين الفترة الفاصلة بين 1963 و 1975 وكانه واكب المغرب في هذه المدة كل الاحداث والتطورات التي مر بها ، وهو الذي يعترف بان زيارته للمفرب كانت جد محدودة استطاع فيها ان يجمع ماده همذا الكتاب، ونحن نهمس في اذله \_ للتاريخ والحقيقة \_ بأن المدة التي قضاها في المغرب لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تساعده حتي على قراءه بعض النصوص ، فاحرى سبر اغوار الاحداث واسبابها ونتائجها ... والاستشهاد بوقائع جرت في قسرى ومداشير لا نعلم بها الا مسؤول كبير ، نظرا للتدفيق الذي اعطاه ، او نعلم بها مسؤول في جهة سياسية ، تبلور الحدث وفق منطقها ومدهمها وهو نتهيأ ، مما بجعلتا نجزم ونتاكد بأن مؤلف الكتاب لبس له يد في ذلك كله لا من قريب ولا من بعيد ، وليس له الا اجر نشر ما اعطى له مكتوبا . . . وجزاه الله خيرا على ما

عمل ، لانه لولا ذلك ما استطعنا ان نعرف قصوره وتقصيره ، ن لم نقل جهله او تجاهله بدوره كمؤلف و ندقد لموضوع الادب المغربي الذي لهم يختر حتى من يراجعه اديه كما هي العاده في منال هذه الموضوعات التي يعترف فيها بصراحه بانهم : (لا يعرف عنا اي شميع) . . . . .

وهنا اتوقف \_ مرة اخرى \_ لانقسل لمؤلسف تاريخ ادبنا المعاصر ما كتبه العلامة الور الجندي ، ولا استبعد أن يكون استاذا للمؤلسف النساج ، أو تناول كتبه بالدرس والمراجعة ، فانقل اليه هده الفقرة التي عرف بها النهضة الفكريسة المغربيسة الحديثة في كتابه الذي استهدف به وضع اطار للوحدة الفكرية والثقافية وهو « مفكرون وادباء مسن خلال آتارهم » حيث يقول باللغظ :

ان المغرب العربي في نهضته الفكرية بعد الاستقلال ، يرسم صورة رائعة للعمل البناء في مجال التاليف والبحسة والتعريف جميعا ...

فقد نهض عدد غير قليل من لشباب الادباء والعلماء فمضوا يشقون الطريق بقوة ، لبناء الفكر العربي الاسلامي لمفربي على اسس ثلاثة :

اولا: بعث التراث واحياؤه وتقديمـــه وفـــق المنهج العلمي ، باعتباره يمثل صـــورة الامتـــداد التاريخي للادب العربي منذ فجر الاسلام الى اليوم .

ثانيا: آحياء التعريب ودراسات اللغة العربية باعتبار أن للمغرب في مجال الفصحى دور ضخم للتقى بالدور لذي قام به اللغويون في المشرق .

ثالث : كتابة التاريخ المفربي العربي الاسلامي .... جديد في مراحله المختلفية » .

هذا بالنسبة للاطار العام ، ولكن ابن المؤلسف من الاشاره لهذا الاطار اذا كان حقا باحثا ، ويحاول ان يكون ناقسدا وموجهسا ..

لكن الحقيقة المرة أن الدكتور النساج يجهل الواقع المغربي وتاريخه وجغرافيته ولوره التحدي التي يعيشها في مختلف المجالات بصمت وواقعية بعيدة عن الإعلام الديماغوجي ، والاشهار الرخيص ،

وسنعود الى الموضوع في العدد القادم بحول الله.

زين المابدين الكتانـــي

# الفهرسُ العِام

السنة 1984



اعداه: رشيد بوزيد

# فهرس الموضوعات

# الافتتاحية

| الصفحة | العدد | الكاتب                                                                                     | الموضوع                               |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2      | 234   | عبد القادر الإدريسي                                                                        | . عرش القمم                           |
| 2      | 235   | دعوة الحق                                                                                  | . الدعوة الإسلامية في عهدها الجديد    |
| 2      | 236   | دعوة الحق                                                                                  | . الإشعاع الممتد                      |
| 2      | 237   | دعوة الحق                                                                                  | . صيام الفكر                          |
| 2      | 238   | دعوة الحق                                                                                  | . الترشيد والتحديث                    |
| 2      | 239   | دعوة الحق                                                                                  | · البعد الحضاري لثورة الملك والشعب    |
| 2      | 240   | دعوة الحق                                                                                  | . العقلانية المتسمة بالعروبة والإسلام |
| 2      | 241   | دعوة الحق                                                                                  | . الاختيار المفربي التاريخي           |
| 2      | 242   | دعوة الحق                                                                                  | . رسالةِ الهداية والنور               |
| 2      | 243   | دعوة الحق                                                                                  | . دفاعاً عن العقيدة                   |
| 2      | 244   | دعوة الحق                                                                                  | . الحجة البيضاء                       |
| 2      | 245   | دعوة الحق                                                                                  | . المسؤولية الجسيمة                   |
| 2      | 246   | <ul> <li>د. عبد الكبير العلوي المدغري</li> <li>(وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية)</li> </ul> | عيد البيعة والولاء والإخلاص والوفاء   |

# موضوعات إسلاميت

| الصفحة | المدد | الكاتسب                | الموضوع                                                                                          |
|--------|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92     | 234   | . حمزة                 | - القرآن هو الدواء على                                                                           |
| 147    | 234   | عمر الجيدي             | <ul> <li>نظرات في تاريخ المذهب المالكي (7) الفتوى في المذهب المالكي</li></ul>                    |
| 162    | 234   | ب بودهان               | <ul> <li>الصحوة الإسلامية تاريخا ومنهجا ودور المفرب في تدعيم أسسها</li></ul>                     |
| 21     | 235   | نمدوح حقى              |                                                                                                  |
| 39     | 235   | محمد كال شبانة         | . عالمية الإسلام                                                                                 |
| 57     | 235   | التهامي الراجي الهاشمي | . أخطاء مصحف مصر . 3                                                                             |
| 87     | 235   | توفيق محمد شاهين       | . من قضايا الوهم وسوء الفهم                                                                      |
| 32     | 236   | عمر الجيدي             | . نظرات في تاريخ المذهب المالكي (8) شروح الموطأ                                                  |
| 46     | 236   | يوسف الكتاني           | · حقوق الإنسان في الإسلام ودور المغرب في تطبيقها والدفاع عنها                                    |
| 62     | 236   | محسن عبد الحميد        | . تطور الفكر الإسلامي                                                                            |
| 75     | 236   | سن السائح              | <ul> <li>في الفلسفة الإسلامية : المعادلات الثابتة : الفطرة، الحرية العدل المساواة الح</li> </ul> |
| 25     | 237   | د بودهان               | . المساواة في الإسلام بين النظرية والتطبيبق أحي                                                  |
| 47     | 237   | من السائح              | . مالكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا صدق الله العظيم الح                                  |
| 51     | 237   | . بن عبد الله          | ناظر الوقف (١)                                                                                   |
| 80     | 237   | ر الجندي               | . الفكر العربي عن طريق الإسلام اليوم (1) أنو                                                     |
| 33     | 238   | طفي عبد العزيز         | حول مقال أخطاء مصحف مصر ـ (تعقيب) مص                                                             |
| 37     | 238   | عمر الجيدي             |                                                                                                  |

| الصفحة | العبدد | الكاتــب                             | الموضـــوع                                                               |
|--------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 54     | 238    | عبد العزيز بفداد                     | . إحياء رسالة المسجد (1)                                                 |
| 59     | 238    | د. محمد کال شبانة                    | . عالمية الإسلام، الإسلام والإنسان                                       |
| 66     | 238    | عبد العزيز الساوري                   | . الشعر الإسلامي، نشأته وتطوره                                           |
| 17     | 239    | محمد العربي الخطابي                  | . من التراث الفقهي في المفرب الإسلامي : وثائق أبي الحسن الجزيري          |
| 25     | 239    | د. إبراهيم حركات                     | الرسالة الحمدية في منهجها الاجتاعي والتنظمي                              |
| 28     | 239    | د. محسن عبد الحميد                   | تقويم الفكر الإسلامي القديم                                              |
| 33     | 239    | محد بن عبد الله                      | . ناظر الوقف (2)                                                         |
| 41     | 239    | عبد القادر البوشيخي                  | ا الحضارة الإسلامية أسمها وعوامل نشأتها الداخلية                         |
| 47     | 239    | د. عبر الجيدي                        | العصارة الإسلامية السها وعوامل ساب التاسية                               |
| 65     | 239    | د. محمد كال شبانة                    | نظرات في تاريخ المذهب المالكي (10) أثر القرينة في توجيه الأحكام          |
| 69     | 239    | أنور الجندي                          | حول تاريخ الأديان الماوية (1)                                            |
| 22     | 240    | عبد العزيز بنعبد الله                | . هل أصبح الفكر الغربي على طريق الإسلام اليوم ؟ (2)                      |
| 45     | 240    | د. التهامي الراجي الهاشمي            | . المغرب بين الإمامين البخاري ومسلم                                      |
| 49     | 240    | محمد بن عبد الله                     | . أخطاء مصحف مصر (4)                                                     |
| 61     | 240    |                                      | . ناظر الوقف (3)                                                         |
| 69     | 240    | د. يوسف الكتاني<br>د. محمد كال شبانة | . ختات صحيح البخاري                                                      |
| 72     | 240    |                                      | . حول تاريخ الأديان الماوية (2)                                          |
| 100    | 28552  | عبد القادر العافية                   | . الاتجاه السلفي بالمفرب                                                 |
| 78     | 240    | أحمد تسوكي                           | . الصحوة الإسلامية بين الأصالة والتفريب                                  |
| 87     | 240    | علال البوزيدي                        | . نحات حول المفكر الإسلامي الرائد محمد إقبال                             |
| 28     | 241    | عبد الحق فاضل                        | . تاريخنا الإسلامي لا يمكن تفسيره إلا بمنهج إسلامي                       |
| 32     | 241    | د. محمد كال شبانة                    | . حول تاريخ الأديان الماوية                                              |
| 60     | 241    | عبد العزيز بغداد                     | . الإمامة ورسالة المسجد (2)                                              |
| 71     | 241    | علي لغزيوي                           | . الأسدي شاعر الوحدة الإسلامية في الأندلس                                |
| 86     | 241    | د. عبد الله العمرافي                 | . رسالة النجاء وحاجة البشر إلى تعاليهها                                  |
| 16     | 242    | عبد الفتاح أبو غدة                   | . ورود لفظ أمر دينها في حديث تجديد الدين على رأس كل ماثة سنة             |
| 25     | 242    | د. عبد الله العبراني                 | . مسيرة الخذيبية مسيرة الفتح المبين (٦)                                  |
| 37     | 242    | محمد بن عبد الله                     | . ناظر الوقف (4)                                                         |
| 58     | 242    | الحسن السائح                         | ـ الفكر الإسلامي، أثر التناقض في حياة الجتمع                             |
| 76     | 242    | د. محسن عبد الحيد                    | ـ النورميي الرائد الإسلامي الكبير                                        |
| 110    | 242    | محمد المكي الناصري                   | ـ على شبأبنا أن يدركوا أقمية هذه الكراسي العامية وأن يقبلوا عليها        |
| 10     | 243    | الشيخ محمد المكي الناصري             | . دستور التسامح في الإسلام مبادئه النظرية ووسائله العملية                |
| 14     | 243    | مجدي عبد الفتاح سليان                | ـ الفائدة المصرفية في نظر الإسلام وموقف العلماء منها                     |
| 26     | 243    | أحمد بن التهامي التلساني             | <ul> <li>معالم الشخصية الإسلامية في مواجهة الحضارة الغربية</li> </ul>    |
| 35     | 243    | د. عبد الله العمراني                 | . مسيرة الحديبية، مسيرة الفتح المبين (2)                                 |
| 41     | 243    | محمد بن عبد الله                     | . ناظر الوقف (5)                                                         |
| 61     | 243    | عبد القادر رفهي العلوي               | . عناية الإسلام بتربية شبابه                                             |
| 86     | 243    | أبو مهدي                             | . خات جدُّ عابرُة : المدلول التاريخي والإسكائي لعالمية المدينة الإسلامية |
| 94     | 243    | محد قشتيليو                          | . الفن المهاري الإسلامي في المعابد المسيحية بأسبانيا                     |
| 34     | 244    | على العلوي                           | ـ حصن الإسلام في الجنَّاح الغربي                                         |
| 6.2    | 244    | محد بن عبد الله                      | ـ ناظر الوقف (6)                                                         |
| 85     | 244    | د. محسن عبد الحيد                    | ـ التورسي الرائد الإسلامي الكبير (2)                                     |
| 7      | 245    | د، عبد الله العمراني                 | ـ البيئة وأثرها في صياغة مذهبنا المالكي                                  |
| 26     | 245    | لاراباس ماء العينين                  |                                                                          |
| 38     | 245    | محمد بن عبد الله                     | - حواج مل يہ فريہ ويہ ۱۳ س وي<br>- ناظر الوقف (7)                        |
| 75     | 245    | الحسن السائح                         | . قوانين التفكير الإسلامي                                                |
| 84     | 245    | محمد العربي الزكاري                  | - موران المنظر في إثراء الفكر الإسلامي يتجدد                             |
| 19     | 246    | الحاج أحمد بن شقرون                  | - دور المعرب في إفراء المعرب و سرمتي يسجده                               |
| 51     | 246    | د. يوسف الكتاني                      | ـ المقدمات الإسلامية<br>ـ المغرب في مواكبة الصحوة الإسلامية              |
|        | W-102  | دا پوست استان                        | . الغرب في مواقبه الصحوه الإسلامية                                       |

# موضوعاتمغربيتا

| الصفحة | العندد | الكاتب                         | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        | د. عبد الكبير العلوي المدغري   | ـ الأدوار البطولية للعرش المغربي في الدفاع عن العروبة والإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4      | 234    | وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7      | 234    | عبد الله كَنون                 | ـ السلطان مولاي حقيظ والحماية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -11    | 234    | محمد المكي الناصري             | - تحية إكبار وإجلال وتهنئة بمن وإقبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |        |                                | . دعوة إلى إحياء الذكرى 200 لوفاة السلطان العالم المولى سيدي محمد بن عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13     | 234    | أبو بكر القادري                | الله (1204 ـ 1404 ـ 1404 ـ 1404 ـ الله (1404 ـ ال |
| 17     | 234    | الرحالي الفاروقي               | ـ ذكريات عيد العرش الجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21     | 234    | عبد العزيز بنعبد الله          | ـ العرش المغربي أقدم العروش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28     | 234    | محمد الخطيب                    | . إلى عرشه، نداء الأمس واليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32     | 234    | محمد بن تاویت                  | ـ أحمة العرش الممود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 35     | 234    | الحاج أحمد بن شقرون            | ـ السلطان المولى محمد بن عبد الله ومآثره الخالدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 39     | 234    | الحاج أحمد معنيتو              | ـ وثيقة تاريخية عن بدء احتفال المغاربة بعيد العرش الجيد سنة 1934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43     | 234    | د. عبد الهادي التازي           | <ul> <li>حول مصحف الأمير مولاي على ابن السلطان سيدي محمد بن عبد الله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 48     | 234    | محمد العربي الشاوش             | ـ قصة عيد العرش بتطوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |        |                                | . التاريخ يعيد نف في قضية الملك الراحل سيدي محمد بن يوسف المففور له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 57     | 234    | عبد الحق المريني               | محمد الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 60     | 234    | محمد العربي الزكاري            | <ul> <li>رسالة العرش العلوي متواصلة وبيعة الشعب المفرني خالدة</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 64     | 234    | د. يوسف الكتاني                | ـ الخطوات الحسنية في سبيل الوحدة الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 69     | 234    | عبد الحي العمراني              | ـ المسيرة الخضراء هجرة جهادية أو جهاد بالهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 74     | 234    | محمد بن تحمد العامي            | ـ الملكية الدستورية الحصن الحصني للأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 79     | 234    | محد قشتيليو                    | ـ عرش قائم على تقوى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 85     | 234    | قدور الورطاسي                  | ـ مشارق الوفاء في منارة العرش العلوي الجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 89     | 234    | مبارك الريسوني                 | ـ عرش المغرب عرش بناء ونضال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97     | 234    | عثمان بن خضراء                 | ـ المهدي الحسني والتحدي الشامخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 106    | 234    | أحمد مدينة                     | . اللقبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |        |                                | . مساهمة الفقيه مجمد بن محمد الفلاق في الدعوة إلى إعداد جيش منظم على عهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121    | 234    | محمد بن عبد العزيز الدباغ      | السلطان المولى محمد بن عبد الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 173    | 234    | أبي القداء                     | <ul> <li>في صحافة المفرب منذ 50 سنة : ذكرى العائلة العلوية الثريفة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 179    | 234    | أحمد مجيد بن جلون              | ـ الْمُغْرِبِ الصاهدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |        |                                | <ul> <li>ملف خاص عن مؤتمر القمة الإسلامي الرابع (الدار البيضاء 19،18،17،16)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 183    | 234    | دعوة الحق                      | يناير 1984)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 45     | 235    | عبد العزيز بتعبد الله          | ـ العرش المفربي أقدم العروش (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11     | 236    | دعوة الحق                      | ـ ملف عن المؤتمر التاسع لرابطة علماء المغرب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 911    | 236    |                                | ـ كلمة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34     | 236    |                                | . كلمة مستشار صاحب الجلالة السيد الأستاذ أحمد بن سودة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16     | 236    |                                | ـ كلمة الأمين العام لرابطة علماء المغرب السيد الأستاذ عبد الله كنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21     | 236    | عبد العزيز يتعبد الله          | ـ العرش المُغربي أُقدم العروش (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 83     | 236    | عبد الكريم التواتي             | ـ دراسات في الأدب المغربي (14) ابن حيوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10     | 237    | د. التهامي محمد الوكيلي        | ـ المولى سيدي مجمد الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 117    | 237    | عبد العزيز بنعبد الله          | ـ العرش المغربي أقدم العروش (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 68     | 237    | عبد الكريم التواتي             | ـ دراسات في الأدب المغربي (15) ابن الياسمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |        | War one of the state of the    | ـ في ركاب المغرب الجديد : معالم من الاختيار الشابت لتحقيق الوحدة في المغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11     | 238    | زين العابدين الكتاني           | الحقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21     | 238    | عبد العزيز بتعبد الله          | <ul> <li>جوامع المغرب ومساجده تماذج رائعة للفن المعاري المغربي (2)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| الصفحة | العبدد | الكاتــب                       | الموضوع                                                                                          |
|--------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79     | 238    | مصطفى الشليح                   | . شخصيات مغربية من خلال معجم المؤلفين(١)                                                         |
| 83     | 238    | عبد الكريم التواتي             | . دراسات في الأُدب المفريي (16) أبو حقص عمر الأغماني                                             |
| 12     | 239    | محمد العربي الزكاري            | . على هامش أحداث 20 غشت، مواكب النصر                                                             |
| 52     | 239    | عبد الكريم التواتي             | . دراسات في الأدب المفريي (17) ميمون الخطابي                                                     |
| 84     | 239    | مصطفى الشليح                   | . شخصيات مفربية من خلال معجم المؤلفين(2)                                                         |
| 40     | 240    | عبد الكريم التواتي             | دراسات في الأدب المغربي (18) ابن العابد القاسي                                                   |
| 92     | 240    | عبد العزيز الساوري             | أدب الأدارسة                                                                                     |
| 13     | 241    | وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية | نوأة للجامعة الشعبية التي سبق الإسلام إلى نظامها                                                 |
| 17     | 241    | أحمد بن سودة                   | دور القرويين ماضيا وحاضرا ومستقبلا                                                               |
| 50     | 241    | د. عبد الهادي التازي           | في تاريخ تازة                                                                                    |
| 76     | 241    | مصطفى الشليح                   | شخصيات مغربية من خلال معجم المؤلفين(3)                                                           |
| 50     | 242    | د. عمر الجيدي                  | الحوالات الحبسية مصدر أساسي للتعرف على التاريخ الحضاري للمغرب                                    |
| 54     | 242    | عبد الكريم التواتي             | دراسات في الأدب المغربي (19) انهيار الموحدين وقيام بني مرين                                      |
| 62     | 242    | مصطفى الشليح                   | شخصيات مغربية من خلال معجم المؤلفين(4)                                                           |
| 75     | 243    | عبد العزيز بنعبد الله          |                                                                                                  |
| 80     | 243    | محمد المشوني                   | الزاوية المفربية كنتدى للفكر والإشعاع العلمي (1)                                                 |
| 89     | 243    | مسلك ميمون                     | ثلاث رسائل من المغرب إلى ليبيا                                                                   |
| 7      | 244    | د. عائشة عبد الرحمن            | من روافد البناء الثقافي في المغرب                                                                |
| 20     |        |                                | التواصل الشعبي بين مصر والمغرب (1)                                                               |
|        | 244    | عبد العزيز بن عبد الله         | الزاوية المفربية كمنتدى للفكر والإشعاع العلمي (2)                                                |
| 37     | 244    | عبد الكريم التواتي             | دراسات في الأدب المفربي (20) عروبة بني مرين                                                      |
| 56     | 244    | مسلك ميمون                     | ظاهرة الأدب المفربي المكتوب بالفرنسية                                                            |
| 111    | 244    | أحمد مدينة                     | الوجود البرتفالي في المغرب من القرن 15 إلى القرن 18                                              |
| 21     | 245    | عبد العزيز بتعبد الله          | الزاوية المفربية كمنتدى للفكر والإشعاع العلمي (3)                                                |
| 34     | 245    | سعيد أعراب                     | من الرسائل المرابطية رسالتان لم تنشرا بعد                                                        |
| 62     | 245    | عبد الكريم التواتي             | دراسات في الأدب المغربي (21) الاتجاء الديني العام لعهد بني مرين                                  |
| 6      | 246    | عبد الله كنون                  | في الذِّكري 24 لعيد العرش استمرارية الدولة ماذا تعني                                             |
| 8      | 246    | محمد المكي الناصري             | لقب أمير المؤمنين واستماله عند ملوك المفرب                                                       |
| 10     | 246    | محمد الكتاني                   | العرش والاستمرار                                                                                 |
| 15     | 246    | عبد العزيز بتعبد الله          | جلالة الحسن الثاني رمز الأصالة والتجديد                                                          |
| 21     | 246    | محمد جلال                      | خواطر حول النهضة التعليمية الحسنية في مغرب التحديات                                              |
| 26     | 246    | محمد حدو أمزيان                | العرش المفربي عرش البيعة والأصالة والاستمرارية                                                   |
| 29     | 246    | مصطفى الشابي                   | صمود الملك والشعب مثال معركة وادي إيسلي                                                          |
| 34     | 246    | د. إدريس العلوي العبدلاوي      | جلالة الحسن الثاني الملك العالم والحاكم العادل                                                   |
| 39     | 246    | د، عبد الحادي التازي           | كُولِيم بين الأمس واليوم                                                                         |
| 43     | 246    | سعيد أعراب                     | جانب من إحياء التراث الإسلامي في عهد جلالة الملك الحسن الثاني                                    |
| 55     | 246    | محمد بن تاویت                  | العرش المغربي أقدم عرش في الإسلام وأثبته في العالم                                               |
| 57     | 246    | عبد الحي العمروي               | الوحدات العشر                                                                                    |
| 64     | 246    | على العلوي                     | مكانة العرش وسمعة المغرب                                                                         |
| 67     | 246    | محمد العربي الزكّاري           | وهذا صراط ربك مستقيما                                                                            |
| 69     | 246    | عبد الحي العمراني              | موحدات المفرب                                                                                    |
| 75     | 246    | محمد العثماني                  | العرش حامي الوحدة الوطنية                                                                        |
| 161    | 246    | عبد الهادي الحسيسن             | موقف السلطَّان سيدي محمد بن عبد الله العلوي من كتب الفروع                                        |
| 169    | 246    | محمد العربي الشاوش             | <ul> <li>صفحات من تاريخ المغرب: أسرار عن موقف المولى عبد الحفيظ من معاهدة</li> <li>اس</li> </ul> |
| 174    | 246    | محد بن عبد الله                | اس                                                                                               |
|        |        | 100                            | 1114 at 1 1 at 2 at 21 City at 1 3141 at 1 21N at 1                                              |
| 195    | 246    | البلعمشي أحمد يكن              | ر جلالة الحسن الثاني في نشر الفكر الإسلامي وإحياء تراثه الخالد                                   |

| الصفحة | العندد | الكاتب            | الموضوع                                                    |
|--------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 204    | 246    | الحاج أحمد معنينو | الذكري 24 لجلوس جلالة الحسن الثاني على عرش أسلاقه المنعيين |
| 205    | 246    | مبارك الريسوني    | شذرات من الفكر الحسني                                      |
| 211    | 246    | عثمان بن خضراء    | جلاَلة الحسن الثاني موحّد البلاد وصانع الأمجاد             |
| 216    | 246    | عبد العزيز بفداد  | صوت الجامعة                                                |
| 219    | 246    | د. آمال جلال      | نهضة التعليم العالى في عهد جلالة الحسن الثاني              |
| 233    | 246    | دعوة الحق         | مُسِرِة تلو الأخرى لتحقيق الأفضل                           |

# موضوعات عامة

| الصفحة | العبدد | الكاتب                    | الموضوع                                                 |
|--------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 107    | 243    | محمد العرائشي             | خزانة الجامع الكبير بمدينة مكتاس                        |
| 133    | 234    | د. التهامي الراجي الحاشمي | القراء وائتلاف الكلام                                   |
| 137    | 234    | عبد القادر العافية        | أبو عمران موسى ابن العقدة الأغصاوي                      |
| 169    | 234    | محمد بن إبراهيم بخات      | في العقيدة والأخلاق                                     |
| 176    | 234    | عبد القادر زمامة          |                                                         |
| 32     | 235    | د. عبد الهادي التازي      | حزب الجو                                                |
| 63     | 235    | عیسی فتوح                 | حزب الجو                                                |
| 67     | 235    | محمد بن تاویت             | مع اللغة (7)                                            |
| 81     | 235    | محسالج مرة                | تصورات في الثقافة والصحافة                              |
| 96     | 235    | عثمان بن خضراء            | المعركة العامية بين الرافعي وطه حسين                    |
| 78     | 236    | حسن الأمراني              | حول تحقيق نص ديوان ألبهاء زهر                           |
| 92     | 236    | أحمد عبد السلام البقالي   | ماذا يعرف الرضيع ؟                                      |
| 114    | 236    | محمد العرائشي             | أوليات ـ أوالل علي                                      |
| 39     | 237    | سعيد أعراب                | أبو عبد الله الفرطّاخ العالم المحدث                     |
| 72     | 237    | د. عبد الله العبراني      | لطب الأندلسي بين هُمُوة الإهمال وغفوة النسيان (5)       |
| 84     | 237    | عيد العزيز الساوري        | خطية طارق أبن زياد مصادرها واختلاف نصوصها (2)           |
| 91     | 237    | عبد القادر زمامة          | لوچادات (934 ـ 948)                                     |
| 49     | 238    | محمد بن تاویت             | مع اللغة (8)                                            |
| 70     | 238    | د. إبراهيم دسوقي أباظة    | لمادية والصراع                                          |
| 7.4    | 238    | محمد بن عبد الرازق        | لرؤية المعتبرة شرعاً وشروط قبولها                       |
| 91     | 238    | مصطفی بغداد               | لكتاب المدرسي بين الإيجابيات والسلبيات                  |
| 77     | 239    | أحمد عيد السلام البقالي   | عادة الاعتبار لِجَاليلْيُو بقلم : فريدريك غولدن ترجمة : |
| 79     | 239    | د. عبد الله العمراني      | لطب الأندلسي بين هفوة الإهمال وغفوة النسيان (4)         |
| 93     | 239    | عبد القادر زمامة          | لوچادات (949 ـ 964 ـ 964)                               |
| 32     | 240    | ممدوح حقي                 | شاقشة ورد                                               |
| 82     | 240    | مبارك الريسوني            | لعناية بالوثائق مظهر من مظاهر الحضارة                   |
| 37     | 241    | أحمد بودهان               | لأُصول السوسيولوجية للعاطفة العربية                     |
| 55     | 241    | د. عثان إساعيل            | قدم مسجد بمنطقة رباط الفتح (1)                          |
| 65     | 241    | سعيد أعراب                | يو عبد الله الفرطاخ العالم الحدث (2)                    |
| 90     | 241    | مصطفی بغداد               | لإنسان لا يصبح إنسانا إلا بالتربية                      |
| 33     | 242    | د. عثان عثان إماعيل       | قدم مسجد بمنطقة رياط الفتح (2)                          |

| الصفحة | العبدد | الكاتــب                     | الموضوع                                                                |
|--------|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 70     | 242    | سعيد اعراب                   | 73( A. 21 to 0.21 30 00 1                                              |
| 91     | 242    | محمد العامي                  | أبو عبد الله الفرطاخ العالم المحدث (3)                                 |
| 102    | 242    | أحمد عبد السلام البقالي      | احد بن المامون البلغيني، العلامه الدويب السحر                          |
| 7.     | 243    | عبد الله كُنون               | معرفة وجه العدو بقلم : كلوديا واليس ترجمة                              |
| 23     | 243    | د. عبد السلام الهراس         | نظرة على تقرير المصير                                                  |
| 68     | 243    | سعيد أعراب                   | عودة مباركة                                                            |
| 115    | 243    | أحمد حسن العمارتي            | أبو عبد الله الفرطاخ العالم المحدث (4)                                 |
| 27     | 244    | د. عبر الجيدي                | معاناة قلم                                                             |
| 41     | 244    | سفيد أعراب ٠٠٠٠٠٠٠           | تطور التشريع بتبدل الأزمان وتغير أوضاع المجتمع                         |
| 52     | 244    | د. عثمان عثمان إساعيل ٠٠٠٠٠٠ | أبو عبد الله الفرطاخ العالم الحدث (5) التان (5)                        |
| 98     | 244    | الريفي بوشتى ،،،،،،،،،       | الزُّخرفة المعارية وفنون الصناعات التطبيقية بمسجد ضريح محمد الخامس (1) |
| 102    | 244    | د. يوسف الكتاني ،            | إحياء منابر جامع القروبين                                              |
| 116    | 244    | أحمد عبد السلام البقالي      | ظاهرة الكراسي العامية                                                  |
| 118    | 244    | عبد اللطيف مختار ٠٠٠٠٠٠      | كنز على ضفة نهر «فاريوتوكومي»                                          |
| 72     | 245    | عبد القادر المافية           | أفكار ومواقف كتاب قرأته ومؤلف أحببته                                   |
| 100    | 245    |                              | الاسفاف والتردي وحضارة الغرب                                           |
| 131    | 246    | د. عثمان عثمان إسماعيل       | الزخرفة المعارية وفنون الصناعات التطبيقية بمسجد ضريح محمد الخامس (2)   |
| 130    | 240    | محمد المتوني                 | الوراقة العلوية عبر سبعة عقود من المالة الهجرية الثالثة عشرة           |

# ديوان دعولة الحق

| الصفحة | العبدد | الشعصر                    | القصيدة                                       |
|--------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 45     | 234    | عبد الواحد أخريف          | يافي الوحدة                                   |
| 82     | 234    | عبد الكريم التواتي        | عاش المثنى وعاش المغرب الحسن                  |
| 88     | 234    | أحمد العبراني             | قائد الوحدة                                   |
| 103    | 234    | محمد الحلوي               | دمعة على الأمير                               |
| 112    | 234    | علال الخياري              | مهرجان الذكري                                 |
| 119    | 234    | د. باقر مهاکة             | قدر الصحراء                                   |
| 730    | 234    | شهاب جنبگلی               | هيهات لو جادت الدنيا به شبها                  |
| 145    | 234    | حمداتي ماء العينين        | الخبر والشي                                   |
| 158    | 234    | محد أجانا                 | العرشُ لواء                                   |
| غلاف 3 | 234    | وجيه فهمي صلاح            | منار الهدى                                    |
| 66     | 235    | قدور الورطاسي             | عبرات على سمو الأمير مولاي عبد الله رحمه الله |
| 43     | 236    | محمد الحلوي               | الفار                                         |
| 103    | 236    | علال الخياري              | شلال أوزود                                    |
| 78     | 237    | محمد العربي العلوي البكري | قية لعاباء الغرب                              |
| 93     | 237    | أحمد عبد السلام البقالي   | لزوم مالا يلزم                                |
| 72     | 238    | عبد الواحد أخريف          | شُوقِي إلى عالم الحلود                        |
| 14     | 239    | محمد بن محمد العلمي       | ذَكْرَى أَلكَفَاحُ، ثُورَة الملك والشعب       |
| 73     | 239    | محمد الحلوي               | ومات داوود                                    |
| 37     | 240    | محمد الكبير العلوي        | نعم لوحدثناً الشاء                            |

| الصفحة | العندد | الشعسر                           | القضيــــدة                                                 |
|--------|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 103    | 240    | أحد العبراني                     | حين القالي                                                  |
| 95     | 241    | عبد الكريم التواتي               | تحية للشهداء والمقاومين                                     |
| 98     | 241    | محد الحلوي                       | تحية للسجد                                                  |
| 101    | 241    | محد بن محد العاسي                | في رحاب رسول ﷺ                                              |
| 103    | 241    | عبد الواحد أخريف                 | مع الخالدين                                                 |
| 106    | 241    | أويس بوخيرة                      | الأستاذ محمد داوود لحن الذكري                               |
| 88     | 242    | الحاج أحمد بن شقرون              | إحياء كراسي العَلم بجامع القرويين                           |
| 90     | 242    | محد بن حماد الصقلي               | كرامي الهدي                                                 |
| غلاف 3 | 242    | علال الهاشمي الخياري             | إَفْرِيقَيا مَعنا شعوبك كلها                                |
| 97     | 243    | المدنى الحمراوي                  | وسائل الحق                                                  |
| 101    | 243    | عمد الحلوي                       | ياليل أصبح                                                  |
| 104    | 243    | محمد بن محمد العلمي              | من الشعر الصوفي: ضراعة                                      |
| 114    | 244    | مولاي الطيب المريني دنيا         | على لسان مراكش بمناسبة إحياء الكراسي العلمية بجامع ابن يوسف |
| 79     | 246    | مولاي الطيب المريني دنيا         | جلالة الملك الحسن الثاني ملك النضال                         |
| 82     | 246    | عبد الكريم التواتي               | أبدأ تنشىء الحياة وتبني                                     |
| 86     | 246    | أحمد عبد السلام البقالي          | هدية أنتُ من رب الدماوات                                    |
| 94     | 246    | محد الحلوي                       | غداً تشرق الثمس                                             |
| 96     | 246    | محد الكبير العلوي ، ، ، ، ، ،    | ها هو اليوم ذا يتم اللقاء                                   |
| 98     | 246    | محمد عبد الرحمان العلوي الدرجاوي | وبالمرش نَلْنَا كُلُّ بَجِد ورفعة                           |
| 100    | 246    | عثمان جوريو                      | عرشنا وصحراؤنا                                              |
| 102    | 246    | عبد الواحد أخريف                 | وحدة العرش والشعب                                           |
| 105    | 246    | قدور الورطاسي                    | ين بطاح «العيون»                                            |
| 108    | 246    | وجيه فهمي صلاح                   | كَان خطوك أنداء نرويها                                      |
| 717    | 246    | عبد الفتاح إمام                  | وكل سبيل للمكارم هين                                        |
| 113    | 246    | أحمد العمراني                    | أعراس الحيب                                                 |
| 114    | 246    | محمد أجانا                       | العيد أقبل                                                  |
| 124    | 246    | محمد بن محمد العامي              | عرشنا في الكون عنوان لنا                                    |
| 129    | 246    | الجمالي أحمد                     | مرحى بعيد العرش                                             |
| 131    | 246    | شهاب جشبكلي                      | أهلا بعيد العرش                                             |

# مكتبة كعولا الحق

| الصفحة | العبدد | عسرض وتقديسم                                                                                  | الكتــاب والمؤلــف                                                        |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 141    | 234    | تأليف : د. شكري فيصل<br>عرض وتعليق:محد محيي الدين المشرفي                                     | ـ الجحتمات الإسلامية في القرن الأول (1)                                   |
| 72     | 235    | تأليف: عبد القادر بن محمد بن<br>عبد القادر الأنصاري الجزيري<br>عرض: محمد بن عبد العزيز الدباغ | <ul> <li>الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة</li></ul> |
| 85     | 235    | تحقيق : الشيخ محمد الشاذلي النيفر<br>عرض محمد صلاح الدين المستاوي                             | . موطأ علي بن زياد                                                        |

| الصفحة         | العبدد       | عـرض وتقديـم                         | الكتــاب والمؤلــف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | ī            | تأثيف : أحمد بن القاضي المكناسي      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94             | 235          | عرض: محمد العلمي حمدان               | جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |              | تأليف: أبي عبدالرحمن عبدالله المبارك | AND THE CONTRACT OF THE CONTRA |
| 105            | 236          | عرض : محمد بن عبد العزيز الدباغ      | كتاب الزهد والرقائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 112010-0       |              | تأليف : عبد الحادي الحسيسن           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110            | 236          | عرض: محمد برکاز                      | مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | 16           | تأليف : د. شكري فيصل                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |              | عرض وتعليق : محمد محيي الدين         | المجتمعات الإسلامية في القرن الأول (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 62             | 237          | المضرفي                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |              | تأليف : أضولفو خيل                   | COMPANIE AND A TO A STREET AND  |
| 89             | 238          | عرض: محمد قشتيليو ٠٠٠٠٠٠             | بيبليوغرافيا إسهانية حول ثال إفريقيا (1850 ـ 1980)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |              | أبي بكر ابن الطفيل                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58             | 239          | عرض : محمد بن عبد العزيز الدباغ      | الأرجوزة الطبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |              | تأليف: محمد رجب بيومي                | Zur ein für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 90             | 239          | عرض: إدريس الزمراني                  | الأزهر بين السياسة وحرية الفكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |              | تأليف : محمد بن القامم بن داود       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14.523         |              | السلوي                               | ملابس الأتوار ومظاهر الأسرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 57             | 240          | عرض : محمد بن عبد العزيز الدباغ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |              | تأليف : شعيب الأرناؤوط               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 75             | 240          | عرض وتقديم : زين العبادين الكتاني    | مسند آبي بكر الصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |              | لابن العباس الأزدي المراكشي          | رسالة ابن البنا على الصفيحة الزرقالية الجاممة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20             | 241          | عرض وتحقيق : محمد العربي الخطابي     | رعاله ابن البناعي الصفيعة الرزقانية اجامه (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -              | 85000        | لابن بشكوال                          | المنتقى من أدعية المستغيثين بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 81             | 241          | عرض : محمد بن عبد العزيز الدباغ      | المنتقى فن الرحية المستقيمين بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |              | تأليف: الصديق بلعربي                 | المغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 108            | 241          | عرض أحمد متفكر                       | 7/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 520            | opposite Co. | لابن العباس الأزدي المراكشي          | رسالة ابن البنا على الصفيحة الزرقالية الجامعة (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19             | 242          | عرض وتحقيق : محمد العربي الخطابي     | (4) 2 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -              | 500          | تأليف: عبد الحق فاضل                 | أخطاء لقوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97             | 242          | عرض: أحمد متفكر                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the second |              | تحقيق راقب عرموس                     | مسند عبد الله بن عمر تأليف العلامة الطرسومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 106            | 243          | عرض وتقديم زين العبادين الكتاني      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 441            | 244          | 75.00                                | <ul> <li>من روائع الخطوطات في خزانة القرويين (1) كتاب الروض المربع في صناعة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17             | 244          | ابن البناء                           | البديع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |              | عرض محمد بن عبد العزيز الدباغ        | ـ من روائع المخطوطات في خزانة القروبين (2) كتاب الروض المربع في صناعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 87             | 245          | عرض محمد بن عبد العزيز الدباغ        | البديع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 105            | 245          | عرض محمد إبراهيم بخات                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 103            | 273          | عرص علم إبراهيم حات                  | الإسلام في مواجهة أعداله ـ تأليف: توفيق علي وهبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 152            | 246          | عرض محمد بن عبد العزيز الدباغ        | ـ مَن رُواتُع المُخطوطات في خَزَانَة القرويين قلكُ السعادة الدائر بفضل الجهاد<br>العرارة الذة م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 136            | 240          | عرض عد بن عبد اسرير اسدع             | والشهادة ـ الفقيه محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# القمية والمسيح

| الصفحة | العدد | الكاتب                  | الموضوع                   |
|--------|-------|-------------------------|---------------------------|
| 113    | 234   | أحمد عبد السلام البقالي | ـ بطل دون أن يدري         |
| 99     | 235   | محمد أحمد اشماعو        | ـ ليلة الزفاف وأيام العرس |
| 110    | 243   | أحمد عبد السلام البقالي | ـ شبح في الظلام           |

# من نشاط وزارة الأوقاف والشؤون الاسكلامية

| الصفحة | العبدد | الموضـــوع                                                                                                                                                         |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 237    | 234    | توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الأدبية حول السيرة النبوية                                                                                                  |
| 121    | 236    | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تضع برنامجا موسعا للتوعية الدينية                                                                                                  |
| 100    | 237    | وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يلقي كلمة توجيهية هامة في الجمع العام لرابطة نظار الأوقاف بالمفرب                                                                   |
| 97     | 238    | اجتماع المجلسين العاميين بالناظور والعيون                                                                                                                          |
| 103    | 238    | اجتماع رؤساء الجالس العلمية الإقليمية برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية                                                                                        |
| 97     | 239    | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحتفل بعيد الشباب                                                                                                                  |
|        |        | تدشين المقر الجديد للمجلس العلمي بالدار البيضاء ـ دورة تكوينية للطلبة المفاربة المتجهين إلى الدول الإسلامية لنشر                                                   |
| 99     | 239    | اللغة الفربية                                                                                                                                                      |
| 101    | 240    | - السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يترأس الوقد المفربي الرسمي لموسم الحج الشؤون الإسلامية في إطار برنامج تبادل الزيارات بين الجالس العلمية الإقليمية ألقاها في |
| 106    | 242    | مدينة وجدة                                                                                                                                                         |

# الخطب والكلمات الملكية السامية

| الصفحة | العسدد | خطب وتوجيهات صاحب الجلالة                                                                 |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        | ملف عن مؤقر القمة الإسلامي الرابع المنعقد بالدار البيضاء                                  |
| 189    | 234    | ـ خطاب جلالة الملك الحسن الثاني في الجلسة الافتتاحية                                      |
| 195    | 234    | ـ خطاب جلالة الملك الحسن الثاني في الجلسة الختامية                                        |
| 210    | 234    | - رسالة جلالة الملك إلى قادة ورؤساء الدول الإسلامية                                       |
| 4      | 235    | الإسلاميةا                                                                                |
| 13     | 235    | - خطاب جلالة الملك الحسن الثاني في عيد العرش                                              |
| 4.0    | 236    | <ul> <li>جلالة الملك الحسن الثاني في الأجتماع الطارئ للجنة القدس، كلمة الافتتاح</li></ul> |
| 6      | 236    | <ul> <li>جلالة الملك الحسن الثاني في الاجتاع الطارئ للجنة القدس، كلمة الاختتام</li> </ul> |
| 4      | 237    | - خطاب جلالة الملك الحسن الثاني بمناسبة اليوم العالمي للقدس                               |

| الصفحة | العدد | خطب وتوجيهات صاحب الجلالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8      | 237   | لمة حكومة صاحب الجلالة بمناسبة ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| :4     | 238   | ولالة الملك الحسن الثاني يعين رجال السلطة المنسقين بين المجالس العلمية والعالات الإقليمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6      | 238   | دروس الحينية الرمضانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8      | 238   | دروس المستقد الرسطينية .<br>ولالة الملك الحسن الثاني يلقي كامة توجيهية بمناسبة الذكرى 24 لوفاة جلالة المفقور له محمد الخامس قدس الله روحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5      | 239   | ورانه الملك الحسن الثاني في خطاب هام ممناسبة عيد الشباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4      | 240   | ولالة الملك الحسن الثاني في خطاب بمناسبة الذكرى 31 لثورة الملك والشعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12     | 240   | ورقة المنت الحسن الله في حسب المساول ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19     | 240   | لوائدة الملكية إلى حجاجنا الميامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4      | 241   | رك له الملك الحين الثاني مناسبة افتتاح مجلس النواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10     | 241   | وهاب جارته الملك الحسن الثاني يوجه كامة سامية إلى مؤتمر العالم الإسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| غلاف ا | 242   | وارته الملك الحين التاني يوجه فله تصليب إلى طوير الثالثة للمجلس العالمي للدعوة الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.     | 242   | ساحب الجلالة الحسن الثاني يوجه خطابا ساميا بمناسبة الذكرى 9 لانطلاق المسيرة الخضراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12     | 242   | ساحب الجلالة الحسن النابي يوجه حصاب تسبي بمناحب المولون و مساول المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المناف |
|        |       | رار الاستخاب من منطقة الوحدة ومريقية المسلمة المراقبة ال |
| 14     | 242   | كواب جلاله الله الحسن الله إلى جمس اللواب ويستهم على الواب الحسن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



# الفهرس العام

السنة 1984

ورس الكتاب

# حرف (أ)

| الصفحة | العدد | الكاتــب                                                                                  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70     | 237   | ـ المادية والصراع                                                                         | أباظة ابراهيم دسوآلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16     | 242   | ـ ورود لفظ أمر دينها في حديث تجديد الدين على رأس كل مائة سنة                              | أبو غدة عبد الفتاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 158    | 234   | ـ العرش لواء                                                                              | أجانا محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 114    | 246   | ـ العيد أقبل                                                                              | THE PART OF THE PARTY OF THE PA |
| 45     | 234   | ـ باني الوحدة باني الوحدة                                                                 | أخريف عبد الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 72     | 238   | ـ شوقى إلى عالم الخلود                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 103    | 241   | ـ مع الخالدين                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 102    | 246   | . وحدة العرش والشعب                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39     | 237   | ـ أبو عبد الله الفرطاخ العالم المحدث (1)                                                  | أعراب سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 65     | 241   | ـ أبو عبد الله الفرطاخ العالم المحدث (2)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70     | 242   | ـ أبو عبد الله الفرطاخ العالم الحدث (3)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 68     | 243   | ـ أبو عبد الله الفرطاخ العالم المحدث (4)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41     | 244   | ـ أبو عبد الله الفرطاخ العالم المحدث (5)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 34     | 245   | ـ من الرسائل المرابطية : رسالتان لم تنشرا بعد                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43     | 246   | ـ جانب من إحياء التراث الإسلامي في عهد جلالة الملك الحسن الثاني                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55     | 241   | ـ أقدم مسجد بمنطقة رباط الفتح (1)                                                         | د. إساعيل عثان عثان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 33     | 242   | ـ أقدم مسجد بمنطقة رباط الفتح (2)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52     | 244   | - الزخرفة المعارية وفنون الصناعات التطبيقية بمسجد ضريح محمد الخامس (1) .                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100    | 245   | - الزخرفة المهارية وفنون الصناعات التطبيقية بمسجد ضريع محمد الخامس (2) .                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 78     | 236   | - حول تحقیق نص دیوان چاء زهیر                                                             | الأمراني حسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 86     | 243   | <ul> <li>الدينة الإسلامية المدلول التاريخي والإنساني لعالمية المدينة الإسلامية</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 173    | 234   | ـ ذكرى العائلة العلوية الثريفة                                                            | بي القداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26     | 246   | ـ العرش المغربي عرش البيعة والأصالة والاستمرارية                                          | أمزيان محمد حدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111    | 246   | ـ وكل سبيل للمكارم هين                                                                    | مام عبد الفتاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# حرف (ب)

| المفحة | العبدد | الكاتسب                                               | الموضوع                |
|--------|--------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| 169    | 234    | ـ في العقيدة والأخلاق                                 | بخات محمد بن ابراهیم   |
| 105    | 245    | - كتاب: الإسلام في مواجهة أعداله تأليف توفيق على وهبة |                        |
| 110    | 236    | - مظاهر النهضة الحديثة في عهد يعقوب المنصور الموحدي   | برکاز محمد             |
| 54     | 238    | - إحياء رسالة المسجد (1)                              | بقداد عبد العزيز       |
| 216    | 246    | - صوت الجامعة                                         |                        |
| 60     | 241    | <ul> <li>الامامة ورسالة المسجد (2)</li> </ul>         |                        |
| 91     | 238    | - الكتاب المدرمي بين الإيجابيات والسلبيات             | غداد مصطفى             |
| 90     | 241    | - الإنسان لا يصبح إنسانا إلا بالتربية                 |                        |
| 113    | 234    | - بطل دون أن يدري                                     | لبقائي أحمد عبد السلام |
| 92     | 236    | - ماذا يعرف الرضيع ؟                                  |                        |
| 93     | 237    | - لزوم مالا يلزم                                      |                        |
| 77     | 239    | - إعادة الاعتبار لجاليليو                             |                        |
| 102    | 242    | ـ معرفة وجه العدو                                     |                        |
| 110    | 243    | - شبح في الظلام                                       |                        |

| الصفحة | العندد | الكاتــب                                                            | الموضـــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116    | 244    | - كتر على ضفة نهر «ناريوكوتومي»                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 86     | 246    | . هدية أنت من رب السماء                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 32     | 234    |                                                                     | بن تاویت محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 67     | 235    | ـ مع اللغة (7)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 49     | 238    | ـ مع اللغة (8)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 55     | 246    | ـ العرش المغربي أقدم عرش في الإسلام وأثبته في العالم                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 179    | 234    | ـ المغرب الصامد                                                     | بن جلون أحمد مجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 67     | 234    | . العهد الحسني والتحدي الشامخ                                       | بن خضراء عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 96     | 235    | ـ المعركة العامية بين الرّافعي وطه حسين                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 211    | 246    | ـ جلالة الحسن الثاني موحد البلاد وصافع الأمجاد                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74     | 238    | ـ الرؤية المعتة شرعًا وشروط قبولها                                  | بن عبد الرازق محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 195    | 246    | - مأثر جلالة الحسن الثاني في نشر الفكر الإسلامي وإحياء تراثه الخالد | لبعامشي أحمد يكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21     | 234    | ـ العرش المغربي أقدم العروش (٦)                                     | بنعبد الله عبد العزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 45     | 235    | ـ العرش المفري أقدم العروش (2)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21     | 236    | - العرش المفري أقدم العروش (3)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17     | 237    | ـ العرش المغربي أقدم العروش (4)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11     | 238    | - جوامع المغرب ومساجده نماذج للفن المعاري المغربي                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22     | 240    | - المغرب بين الإمامين البخاري وملم                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75     | 243    | - الزاوية المفرية كمنتدى للفكر والإشعاع العلمي (1)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20     | 244    | - الزاوية المغربية كنتدى للفكر والإشعاع العلمي (2)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21     | 245    | - الزاوية المفربية كنتدى للفكر والإشعاع العلمي (3)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15     | 246    | - جلالة الحسن الثاني رمز الأصالة والتجديد                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 51     | 237    | . ناظر الوقف (1)                                                    | ن عبد الله محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 33     | 239    | - ناظر الوقف (2)                                                    | DATE OF THE PARTY |
| 49     | 240    | ـ ناظر الوقف (3)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37     | 242    | ـ تاظر الوقف (4) ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41     | 243    | . ناظر الوقف (5)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 62     | 244    | ـ ناظر الوقف (6)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38     | 245    | ـ ناظر الوقف (7)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 174    | 246    | - النشاط العبراني للدولة المغربية                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17     | 241    | ـ دورالقرويين مأضيا وحاضراً ومستقبلاً                               | ن سودة أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 35     | 234    | - السلطان المولى محمد بن عيد الله ومآثره الخالدة                    | ن شقرون الحاج أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 88     | 242    | ـ إحياء كراسي العلم بجامع القرويين                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19     | 246    | - المقدسات الإسلامية                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 106    | 241    | - الأستاذ محمد داوود لحن الذكري                                     | وخبرة أويس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 162    | 234    | - الصحوة الإسلامية تاريخا ومنهجا ودور المغرب في تدعيم أسسها         | ودهان أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25     | 237    | - المساواة في الإسلام بين النظرية والتطبيق                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37     | 241    | - الأصول السوسيولوجية للعاطفة العربية                               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 87     | 240    | ـ لمحات حول المفكر الإسلامي الرائد محمد إقبال                       | بوزيدي علال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41     | 239    | - الحضارة الإسلامية أسسها وعوامل نشأتها الداخلية                    | بوريدي عبد القادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 98     | 244    | - إحماره المسرعية السه وعوامل ساب الداخلية                          | وشتى الريفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30     | 533    |                                                                     | 3-17 3-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### حرف (ت)

| الصفحة | العندد | الكاتــب                                                             | الموض_وع                 |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 43     | 234    | - حول مصحف الأمير مولاي على ابن السلطان سيدي محد بن عبد الله         | د. التازي عبد الهادي     |
| 32     | 235    | ـ حزب الجو                                                           | 100 100                  |
| 50     | 241    | ـ في تاريخ تازة                                                      |                          |
| 39     | 246    | ـ كُولميم بين الأمس واليوم                                           |                          |
| 26     | 243    | <ul> <li>معالم الشخصية الإسلامية في مواجهة الحضارة الفربية</li></ul> | التلماني أحمد بن التهامي |
| 78     | 240    | ـ الصحوة الإسلامية بين الأصالة والتقريب                              | تسوكي أحمد               |
| 82     | 234    | - عاش المثنى وعاش المفرب الحسن                                       | لتواتى عبد الكريج        |
| 83     | 236    | ـ دراسات في الأدب المغربي (14) ابن حبوس                              | 1997 3 1997              |
| 68     | 237    | ـ دراسات في الأدب المغربي (15) ابن الياسمين                          |                          |
| 83     | 238    | ـ دراسات في الأدب المفرني (16) أبو حفص عمر الأغماني                  |                          |
| 52     | 239    | ـ دراسات في الأدب المغربي (17) ميمون الخطابي                         |                          |
| 40     | 240    | ر دراسات في الأدب المفريي (18) ابن العابد الفاسي                     |                          |
| 103    | 241    | . تحية للشهداء والمقاومين                                            |                          |
| 54     | 242    | ـ دراسات في الأدب المفري (19) انهيار الموحدين وقيام بني مرين         |                          |
| 37     | 244    | ـ دراسات في الأدب المغربي (20) عروبة بني سرين                        |                          |
| 62     | 245    | ـ دراسات في الأدب المفرني (21) الاتجاه الديني العام لعهد بني مرين    |                          |
| 82     | 246    | ـ أبدا تنشئ الحياة وتبني                                             |                          |

# حرف (ج)

| الصفحة | العدد | الكاتــب                                               | الموضوع       |
|--------|-------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 81     | 235   | ـ تصورات في الثقافة والصحافة                           | الجحرة محمد   |
| 129    | 246   | ـ مرحى بعيد العرش                                      | الجمالي أحمد  |
| 130    | 234   | م هيهات لو جادت به الدنيا شبها                         | جنبكلي شهاب   |
| 131    | 246   | ـ أهلا بعيد العرش                                      |               |
| 80     | 237   | ـ الفكر الغربي عن طريق الإسلام اليوم (1)               | الجندي أنور   |
| 69     | 239   | ـ هل أصبح الفكر الغربي عن طريق الإسلام اليوم ؟ (2)     |               |
| 26     | 241   | ـ تاريخنا الإسلامي لا يمكن تفسيره إلا مِنهج إسلامي     |               |
| 21     | 246   | . خواطر حول النَّهضة التعلمية الحسنية في مغرب التعديات | د. جلال محمد  |
| 219    | 246   | - نهضة التعليم العالى في عهد جلالة الحسن الثاني        | د. جلال أمال  |
| 147    | 234   | - نظرات في تاريخ المذهب المالكي (7)                    | د. الجيدي عمر |
| 32     | 236   | ـ نظرات في تاريخ المذهب المالكي (8)                    | S 15#18=0     |
| 37     | 238   | ـ نظرات في تاريخ المذهب المالكي (9)                    |               |
| 47     | 239   | ـ نظرات في تاريخ المذهب المالكي (10)                   |               |
| 27     | 244   | - تطور التّشريع بتبدل الأزمان وتغير أوضاع المجتمع      |               |
| 100    | 246   | - عرشنا وصحراؤنا                                       | جوريو عثمان   |

# حرف (ح)

| الصفحة | العدد | الكاتب                                                  | الموضوع          |
|--------|-------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 25     | 239   | ـ الرسالة الحمدية ومنهجها الاجتماعي والتنظيمي           | حركات إبراهيم    |
| 21     | 235   | ـ مفهوم التكافل في الإسلام وأسمه النظرية                | . حقى ممدوح      |
| 32     | 240   | ـ مناقشة ورد                                            | -                |
| 161    | 246   | موقف السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي من كتب الفروع | المادي المادي    |
| 103    | 234   | ـ دمعة على الأمير                                       | لحلوي محمد       |
| 43     | 236   | ـ الفار                                                 |                  |
| 73     | 239   | ـ ومات داوود                                            |                  |
| 98     | 241   | ي تحية المسجد                                           |                  |
| 101    | 243   | ـ ياليل أصبح                                            |                  |
| 94     | 246   | ـ غدا تشرق الشمس                                        |                  |
| 94     | 235   | ـ جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الاعلام بمدينة فاس      | ندان محمد العاسي |
| 97     | 243   | وسائل الحق                                              | نصراوي المدنى أ  |
| 92     | 234   | ـ القرآن هو الدواء                                      | الزة عمد         |

## حرف (خ)

| الصفحة | العدد | الكاتــب                                                               | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17     | 239   | ـ من التراث الفقهي في المغرب الإسلامي                                  | د. الخطابي محمد العربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20     | 241   | <ul> <li>درسالة ابن البنا على الصفيحة الزرقالية الجامعة (٦)</li> </ul> | STORES AND AND AND ADDRESS AND |
| 19     | 242   | <ul> <li>رسالة ابن البنا على الصفيحة الزرقالية الجامعة (2)</li> </ul>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28     | 234   | _ إلى عرشه نداء الأمس واليوم                                           | الخطيب محد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 112    | 234   | ـ مهرجان الذكري                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 103    | 236   | . شلال أوزود                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| غلاف 3 | 242   | _ إفريقيا معنا شعوبك كلها                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### حرف (د)

| السفحة | المندد | الكاتــب                                                                                  | الموضوع                        |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|        |        | <ul> <li>ماهمة الفقيه محمد بن محمد الفلاق في الدعوة إلى إعداد جيش منظم على عهد</li> </ul> | الدباغ محمد بن عبد العزيز      |
| 121    | 234    | السلطان المولى محمد بن عبد الرحمن                                                         |                                |
| 72     | 235    | ـ الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة                                  |                                |
| 105    | 236    | _ كتاب الزهد والرقائق                                                                     |                                |
| 58     | 239    | ـ الأرجوزة الطبية                                                                         |                                |
| 57     | 240    | ـ ملايس الأنوار ومظاهر الأمرار                                                            |                                |
| 81     | 241    | ـ المنتقى من أدعية المستغيثين بالله                                                       |                                |
| 17     | 244    | ـ كتاب الروض المريع في صناعة البديع (١) ابن البناء                                        |                                |
| 87     | 245    | _ كتاب الروض المريع في صناعة البديع (2) ابن البناء                                        |                                |
| 152    | 246    | ـ من رواثع المخطوطات في خزانة القرويين                                                    |                                |
| 98     | 245    | ـ وبالعرش نلنا كل مجد ورفعة                                                               | الدرجاوي الطوي محمد عبد الرحمن |
| -      | -      | ـ الافتتاحيات                                                                             | دعوة الحق                      |
| 233    | 246    | ـ مسيرة تلو الأُخرى لتحقيق الأفضل                                                         |                                |

### حرف (ر)

| المفحة | المندد | الكاتــب                                 | الموضوع        |
|--------|--------|------------------------------------------|----------------|
| 89     | 234    | _ عرش المغرب عرش بناء ونضال              | الريسوني مبارك |
| 82     | 240    | ـ العناية بالوثائق مظهر من مظاهر الحضارة | 12 CO #70TO    |
| 205    | 246    | ـ شذرات من الفكر الحسني                  |                |

### حرف (ز)

| المفحة | العبدد | الكاتب                                                 | الموضوع             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 60     | 234    | _ رسالة العرش العلوي متواصلة وبيعة الشعب المغربي خالدة | الزگاري محمد العربي |
| 17     | 239    | . على هامش أحداث 20 غشت : مواكب النصر                  |                     |
| 84     | 245    | ـ دور المفرب في إثراء الفكر الإسلامي يتجدد             |                     |
| 67     | 246    | وهذا صراط ربك مستقماً                                  |                     |
| 176    | 234    | ـ الوجادات (922 ـ 933)                                 | زمامة عبد القادر    |
| 91     | 237    | _ الوجادات (934 ـ 934)                                 |                     |
| 93     | 239    | ـ الوجادات (249 ـ 964 ـ 964)                           |                     |
| 90     | 239    | ـ الأزهر بين السياسة وحرية الفكر                       | لزمراني إدريس       |

### حرف (ص)

| العندد | الكاتــب      | الموضوع             |
|--------|---------------|---------------------|
| 242    | _ کراسی المسی | الصقلي محمد بن حماد |
| 234    | ـ مثار آلهدی  | صلاح وجيه فهمي      |
|        |               |                     |
|        | 242           | ـ كرامي الهدى       |

# حرف (ع)

| الصفحة | العدد | الكاتــب                             | الموضوع            |
|--------|-------|--------------------------------------|--------------------|
| 137    | 234   | ـ أبو عمران مومى ابن العقدة الأعصاوي | العافية عبد القادر |
| 72     |       | ـ الاتجاه السلفي بالمفرب             |                    |
| 72     | 245   | ـ الاسفاف والتردي وحضارة الغرب       |                    |
| 62     | 236   | - تطور الفكر الإسلامي                | د. عبد الحميد محسن |

| الصفحة | العدد | الكاتـــب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الموضوع                                                                                  |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28     | 239   | - تقويم الفكر الإسلامي القديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
| 76     | 242   | ـ النورسي الرائد الإسلامي الكبير (٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
| 85     | 244   | ـ الشورمي الرائد الإسلامي الكبير (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
| 33     | 238   | ـ تعقيب على مقال أخطاء مصحف مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبد العزيز مصطفى                                                                         |
| 7      | 244   | . التواصل الشعبي بين المفرب ومصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | د. عبد الرحمان عائشة                                                                     |
| 107    | 234   | ـ خزانة جامع القرويين بمدينة مكناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | العرائشي محمد                                                                            |
| 114    | 236   | . أوليات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| 34     | 246   | ـ جلالة الحسن الثاني الملك العالم والحاكم العادل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | العبدلاوي العلوي ادريس                                                                   |
| 115    | 243   | ـ معاناة قام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الفارتي أحمد حسن                                                                         |
| 75     | 246   | ـ العرش حامي الوحدة الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | العثماني محمد                                                                            |
| 91     | 242   | - أحمد بن المامون البلغيثي العلامة الأديب الشاعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | العلمي محمد بن محمد                                                                      |
| 74     | 234   | ـ الملكية الدستورية الحصن الحصن للأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
| 14     | 239   | ـ ذكرى الكفاح ثورة الملك والشعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| 101    | 241   | ـ في رحاب رسول الله بالله باله |                                                                                          |
| 104    | 243   | ـ من الشعر الصوفي: ضراعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| 124    | 246   | عرشنا في الكون عنوان لنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | العلوي البكري محمد العربي                                                                |
| 78     | 237   | - تحية لعلماء المفرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
| 4      | 234   | ـ الأدوار البطولية للعرش المغربي في الدفاع عن العروبة والإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul> <li>د. العلوي عبد الكبير المدغري</li> <li>وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية</li> </ul> |
| 2      | 246   | عيد البيعة والولاء والإخلاص والوفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية                                                           |
| 34     | 244   | ـ حصن الإسلام في الجنّاج الغربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لعلوي على                                                                                |
| 6-4    | 246   | ـ مكانة العرش وسمعة المقرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
| 61     | 243   | ـ عناية الإسلام بتربية شبابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لعلوي رقهي عبد القادر                                                                    |
| 37     | 240   | ـ نعم لوحدتنا الشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لعلوي محمد الكبير                                                                        |
| 96     | 246   | ـ ها هُو اليوم ذا يتم اللقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| 57     | 246   | الوحدات العثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لعمراوي عبد الحي                                                                         |
| 88     | 234   | ـ قائد الوحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لعمراوي عبد الحي<br>لعمراني أحمد                                                         |
| 103    | 240   | ـ حسن اللهالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
| 113    | 246   | - أعراس الحبّ المناس المناس الحبّ المناس | 1000                                                                                     |
| 69     | 234   | - المسيرة الخضراء هجرة جهادية أو جهاد بالهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لعمراني عبد الحي                                                                         |
| 69     | 246   | . موحدات المغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| 72     | 237   | ـ الطب الأندلسي بين هفوة الإهمال وغفوة النسيان (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - العمراني عبد الله                                                                      |
| 79     | 239   | ـ الطب الأندلسي بين هفوة الإهمال وغفوة النسيان (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |
| 86     | 241   | - رسالة الماء وحاجة البشر إلى تعاليمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
| 25     | 242   | - مسرة الحديبية مسرة الفتح المبن (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HE HERE                                                                                  |
| 35     | 243   | - مسرة الحديبية مسرة الفتح المبن (2) المسرة الحديبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
| 7      | 245   | ـ البيئة وأثرها في صياغة مذهبنا المالكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111                                                                                      |

# حرف (ف)

| الصفحة | العدد | الكاتب                                   | الموضوع         |
|--------|-------|------------------------------------------|-----------------|
| 63     | 235   | ـ مصطفى صادق الرافعي في سيرته وأديه      | فتوح عیسی       |
| 17     | 234   | ـ ذكريات عيد العرش المحيد                | القاروق الرحالي |
| 28     | 241   | - (ولئن زالتا) قوانين الطبيعة في الإسلام | فاضل عبد الحق   |

### حرف (ق)

| الصفحة | العدد | الكاتب                                                                                        | الموضوع                                                                   |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 13     | 234   | <ul> <li>دعوة إلى إحياء الذكرى200 لوفاة السلطان العالم المولى سيدي محمد بن عبدالله</li> </ul> | القادري أبو بكر                                                           |
| 79     | 234   | ـ عرش قائم على تقوى الله                                                                      | الفادري ابق بحر ۲۰۰۰،۰۰۰ قشتيليو محمد ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
| 89     | 238   | - بيبليوغرافيا إسهانيا حول شال إفريقيا ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                    | فشنينيو حمد                                                               |
| 94     | 243   | - الفن المهاري الإسلامي في المعابد المسيحية باسهانيا                                          |                                                                           |

### حرف (س)

| الصفحة | العبدد | الكاتـــب                                                     | الموضـــوع             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 14     | 243    | - الفائدة المصرفية في نظر الإسلام وموقف العلماء منها          | سليمان مجدي عبد الفتاح |
| 75     | 236    | ـ في الفلسفة الإسلامية، المعادلات الثابتة                     |                        |
| 47     | 237    | ـ قَى التقسير الحُضاريّ                                       | 3                      |
| 58     | 242    | <ul> <li>الفكر الإسلامي: أثر التناقض في حياة الجتم</li> </ul> |                        |
| 75     | 245    | ـ قوانين التفكير الإسلامي                                     |                        |
| 130    | 234    | ـ قدر الصحراء                                                 | د بحاکة بال            |
| 84     | 237    | ـ خطبة طارق ابن زياد واختلاف نصوصها (2)                       | الناوري عبد العندنيييي |
| 66     | 238    | ـ الشعر الإسلامي نشأته وتطوره                                 | 3:3 933-               |
| 92     | 240    | _ أدب الأُدارية "                                             |                        |

# حرف (ش)

| الصفحة | العدد | الكاتــب                                                    | الموضوع            |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 39     | 235   | _ عالمية الإسلام (1)                                        | د. شبانة محمد كال  |
| 59     | 238   | _ عالمية الإسلام (2)                                        |                    |
| 65     | 239   | ـ حول تاريخ الأديان الماوية (١)                             |                    |
| 69     | 240   | ـ حول تاريخ الأديان الماوية (2)                             |                    |
| 32     | 241   | ـ حول تاريخ الأديان الماوية (3)                             |                    |
| 79     | 238   | ـ شخصيات مغربية من خلال معجم المؤلفين (1)                   | الشليح مصطفى       |
| 84     | 239   | ـ شخصيات مفربية من خلال معجم المؤلفين (2)                   |                    |
| 76     | 241   | . شخصيات مغربية من خلال معجم المؤلفين (3)                   |                    |
| 62     | 242   | . شخصيات مفربية من خلال معجم المؤلفين (4)                   |                    |
| 99     | 235   | ـ ليلة الزفاف وأيام العرس                                   | الثماعي محمد أحمد  |
| 87     | 235   | ـ من قضايا الوهم، وسوء الفهم                                | شاهن توفيق محمد    |
| 48     | 234   | . قصة عيد العرش بتطوان                                      | الشاوش محمد العربي |
|        |       | - صفحات من تاريخ المغرب: أسرار عن موقف المولى عبد الحفيظ من | 33-                |
| 169    | 246   | معاهدة فال                                                  |                    |
| 29     | 246   | . معود الملك والشعب مثال معركة وادي إيالي                   | الشابي مصطفى       |

### حرف (ك)

| الصفحة | العندد | الكاتــب                                                     | الموضـــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10     | 246    | ـ العرش والاستمراز                                           | لكتاني محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11     | 238    | . في ركاب المغرب الجديد                                      | لكتانيُّ زين العابدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75     | 240    | ـ مُسند أبي بكر الصديق                                       | -3 -3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 106    | 243    | ـ مسند عبد الله بن عبر ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 64     | 234    | . الخطوات الحسنية في سبيل الوحدة الإسلامية                   | د. الكتاني يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 46     | 236    | ـ حقوق الإنسان في الإسلام                                    | The second secon |
| 61     | 240    | ـ ختمات صعيح البخاري                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 102    | 244    | ـ ظاهرة الكراسي العامية                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 51     | 246    | . المفرب في مواكَّبة الصحوة الإسلامية                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7      | 234    | . السلطان مولاي حفيظ والحماية                                | كُنون عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7      | 243    | ـ نظرة على تقرير الممر                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6      | 246    | ـ في الذكري 24 لعيد العرش: استمرارية الدولة ماذا تعني        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# حرف (ل)

| الصفحة | العندد | الكاتب                                    | الموضوع    |
|--------|--------|-------------------------------------------|------------|
| .71    | 241    | ـ الأسدي شاعر الوحدة الإسلامية في الأندلس | لغزيوي علي |

### حرف (ن)

| الصفحة | العبدد | الكاتــب                                                                            | الموضـــوع         |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 11     | 234    | - تحية إكبار وإجلال وتهنئة عن وإقبال                                                | الناصري محمد المكي |
| 110    | 242    | <ul> <li>على شبابنا أن يدركوا أهمية هذه الكراسي العلمية وأن يقبلوا عليها</li> </ul> |                    |
| 10     | 243    | في الإسلام مبادئه النظرية ووسائله العملية                                           |                    |
| 8      | 246    | - جلالة الحسن الثاني «أمير المؤمنين» واستعاله عند ملوك المفرب                       |                    |

# حرف (م)

| السفحة | العدد | الكاتــب                                                              | الموضوع                  |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 145    | 234   | **************************************                                |                          |
| 26     | 245   | - الخير والشر                                                         | ء العينين حمداتي         |
| 108    | 241   | ـ جوالب من ايه دريه ويايه العان إن حصام ان در ان                      | ء العينين لارباس ٢٠٠٠٠٠٠ |
| 97     | 242   | - المفرب                                                              | فكر أحمد                 |
| 106    | 234   | _ اللقيا                                                              | 1                        |
| 111    | 244   | - اللغيي                                                              | مدينة أحمد               |
|        |       | - الوجود الله في المعرب من المرك والراحل سيدي محمد بن يوسف المففور له |                          |
| 57     | 234   | عد الخامي                                                             | ريني عبد الحق            |
| 114    | 244   | على لسان مراكش بمناسبة إحياء الكراسي العلمية بجامع ابن يوسف           | 18                       |
| 79     | 246   | _ جلالة الملك الحسن الثاني ملك النشال                                 | يني دنيا مولاي الطيب     |
| 39     | 234   | و فيقة تاريخية عن بدء الاحتفال بعيد العرش الجيد سنة 1934              | 4                        |
| 204    | 246   | - وليمة درجي من بدر                                                   | نبينو الحاج أحمد         |
| 85     | 235   | _ موطأ على بن زياد                                                    |                          |
| 141    | 234   | - موطا علي بن رياد .<br>- الجتمات الإسلامية في القرن الأول (1)        | ستاوي محمد صلاح الدين    |
| 62     | 237   | _ الجتمات الإسلامية في القرن الأول (2)                                | شرفي تحمد محمي الدين     |
| 118    | 244   | _ أفكار وموأقف كتاب قرأته ومؤلف أحببته                                | تار عبد اللطيف           |
| 80     | 243   | ـ ثلاث رسائل من المفرب إلى ليبيا                                      |                          |
| 131    | 246   | ـ الوراقة العلوية ع سبعة عقود من المائة الهجرية                       | نوني محمد                |
| 89     | 243   | ـ من روافد البناء الثقافي في المغرب                                   | مون مسلك                 |
| 56     | 244   | ـ طاهرة الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية                               | يون مسلك                 |

### حرف (هـ)

| الصفحة | العندد | الكاتب                   | الموضوع                  |
|--------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 133    | 234    | . القراء والمتلاف الكلام | د. الهاشم التعامي الراجي |
| 57     | 235    | . أخطاء مصحف مصر (3)     | 9,35 2                   |
| 45     | 240    | _ أخطاء مصحف مصر (4)     |                          |
| 23     | 243    | ـ عودة مباركة            | د. الهراس عبد السلام     |

### حرف (و)

| المبقحة | العبدد | الكاتــب                                                      | الموضوع                   |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 85      | 234    | <ul> <li>مشارق الأنوار في منارة العرش العلوي الجيد</li> </ul> | الورطاسي قدور             |
| 66      | 235    | - عبرات على سمو الأمير مولاي عبد الله ،                       |                           |
| 105     | 246    | ـ بين بطاح «العيون»                                           |                           |
| 10      | 237    | ـ المولى سيدي محمد                                            | ـ د. الوكيلي محمد التهامي |

# من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية





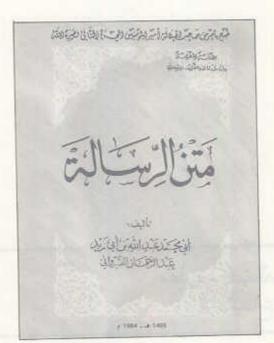



الموزيع : مكتبة الأوقاف، 5 زنقة بيروت، سَاحة المامونية ، الرباط

مطبعة فضاله المحمدية المغوب رقرالايداع القانوني 3/1981

## إعسلان

في إطار العمل الإسلامي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لخدمة التراث الإسلامي عموما، وما يتصل منه بالتراث المالكي على الخصوص والهادف إلى إخراج نفائسه ونشرها على أوسع نطاق.

يسعدها أن تعلن عن اعتزامها تحقيق وإخراج اللكتابين التاليين :

- تهذیب المسالك إلى نصرة مذهب الإمام مالك اليوسف الفندلاوي.
  - الدر المنظم في الاحتفال بمولد الرسول المعظم اللعزفي.

لذا، فعلى السادة العلماء والأساتذة والباحثين وكل من له رغبة في تحقيق أي من الكتابين المشار إليها أن يتقدم بطلب في الموضوع إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قسم الدراسات الإسلامية أو مصلحة إحياء التراث الإسلامي) مع إثبات اسمه الكامل وعنوانه ورقم الهاتف إن أمكن.

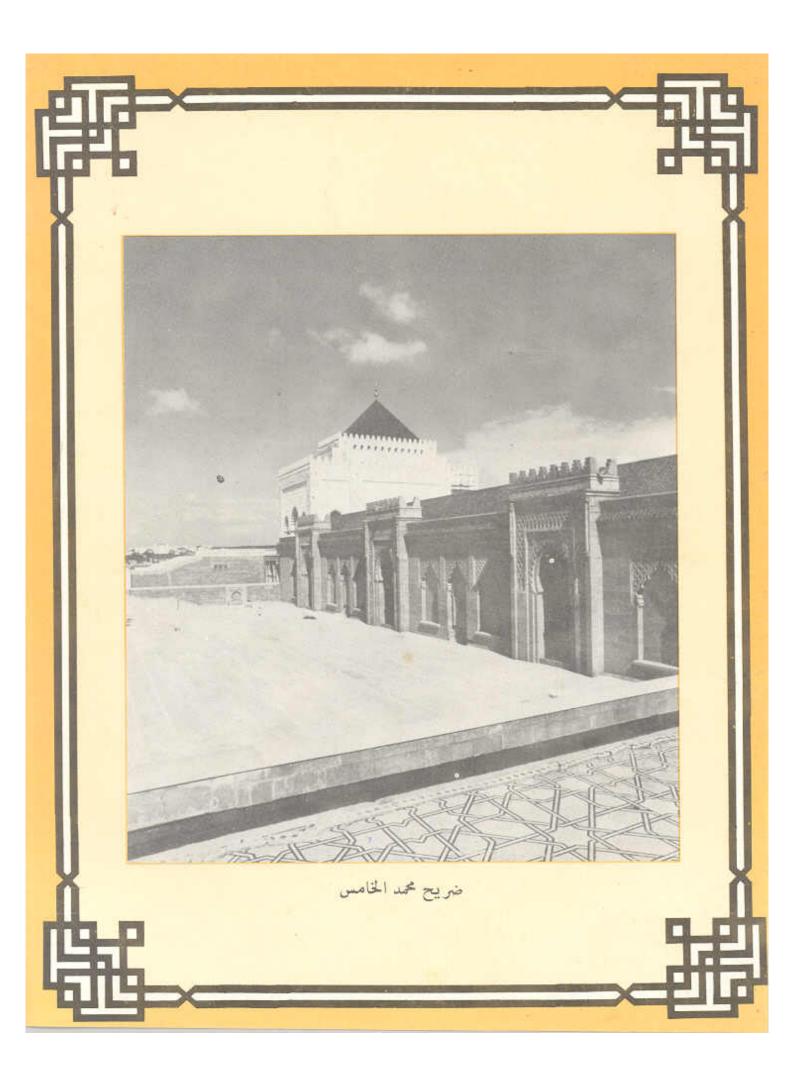